







ج. م. باري ۱۸۲۰ – ۱۹۳۷

وَلٰكَ فِي اسْكُتْلَنْدا. وهو الإبْنُ التّاسِعُ لِأُسْرَةٍ مِنْ عَشَرَةِ أَوْلادٍ كَانَ رَبُّها عَامِلَ نَسيجٍ. تَلَقَّى عُلومَهُ في جامِعَةِ أَدِنْبَرَه، غَيْرَ أَنَّ ثَقَافَتَهُ الَّتِي تَرَكَتْ أَعْظَمَ الأَثْرِ فيهِ بَدَأَتْ في المَنْزِلِ معَ أُمِّهِ.

شَرَعَ يَكُّتُبُ القِصَصَ أَوَّلَ ذُخُولِهِ المَدْرَسَة، وكانَ يُساهِمُ، وهو تِلْميذٌ

في الجامِعَةِ، بالنَّشاطاتِ الأَدَبِيَّةِ والمَسْرِحِيَّةِ والنَّقْدِ الموسيقِيِّ.

عُرِفَ عَنْهُ في بَعْضِ كِتاباتِهِ ابْتِعادُهُ عن عالَمِ الرّاشِدينَ ولُّجوؤُهُ إلى أَحْلامِ الطُّفولَةِ. نَجِدُ مِثْلَ هذا المَيْلِ في كِتابِهِ الذَّائِعِ الصِّيتِ «بيتَر بان» أَحْلامِ الطُّفولَةِ. نَجِدُ مِثْلَ هذا المَيْلِ في كِتابِهِ الذَّائِعِ الصِّيتِ «بيتَر بان» (كُتِبَ في العامِ ١٩٢٨)، الذي يَسُرُّنا أَنْ نُقَدِّمَهُ الْكِتِبَ في العامِ ١٩٢٨)، الذي يَسُرُّنا أَنْ نُقَدِّمَهُ النَّوْمَ إلى القارِئِ العَرَبِيِّ، والذي آثَرْنا أَنْ نُسَمِّيَةُ «جَزيرَة الأَحْلام».

الْكِتَابُ مُشَوِّقٌ لِلْعَايَةِ، سيُحِبُّهُ الصَّعَارُ والكِبارُ لِأَنَّهُ يُعَبِّرُ عَنْ تَوْقِهِمْ إلى الخَيالِ والمُعَامَراتِ، ويُخاطِبُ فيهِمِ الشَّجاعَةَ ومَحَبَّةَ الخَيْرِ. وقد زُوِّدَ بُرسوم مُلَوَّنَةٍ تَزيدُهُ جَمالًا وتَشْويقًا.

#### سِلْسِلَة «القِصَص العالَمِيَّة»

#### القصص العالميتة



اعتداد: الدّكتور ألب ير مُطْلَق عَن قصّة: ج.م. بَارِي رُسُوم: كِن مَاكِي

مكتبة لبتنان

# الوَلَدُ الَّذي لم يَكْبُر قَطُّ

يَرُوي هذا الكِتابُ قِصَّةَ بِيتَرَبان الوَلَدِ الَّذِي لَم يَكُبُرُ قَطُّ. ذلِكَ أَنَّهُ هَرَب، حينَ كانَ لا يَزالُ صَغيرًا، لِيَعيشَ في جَزيرَةِ الأَحْلامِ. يَزورُ الأَطْفالُ تِلْكَ الجَزيرَةَ في أَحْلامِهِمْ. لكِنْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونُوا قادِرينَ على الطَّيرانِ. وما مِنْ شَيْءٍ في تِلْكَ الجَزيرَةِ إلا ويُمْكِنُ أَنْ يَتَحَقَّقَ.

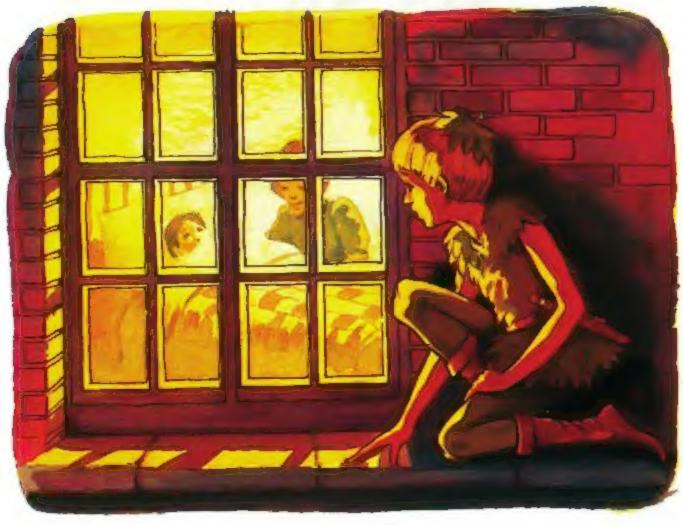

كَانَ بِيتَر قَادِرًا عَلَى الطَّيَرَانِ. فَكَانَ إِذَا أَحَسَّ بِالوَحْدَةِ أَحْيَانًا يَطِيرُ عَائِدًا إِلَى عَالَمِ البَشَرِ، لِيَسْتَمِعَ من خَلْفِ الشَّبابيكِ إلى حكاياتِ المَساءِ تَرْويها الأُمَّهاتُ لِأَوْلادِهِنَّ قَبْلَ النَّوْمِ. وكَانَ يَطْمُلُ أَنْ يَصْطَحِبَ مَعَهُ يَوْمًا، عِنْدَ عَوْدَتِهِ إِلَى الجَزيرَةِ، رِفَاقًا يَلْعَبُ مَعَهُمْ.

مِنَ الأَماكِنِ الَّتِي كَانَ يُحِبُّها كَثيرًا في عَالَمِ البَشَرِ مَكَانٌ قَريبٌ مِن الْحَدى الحَدائِقِ العَامَّةِ، حَيْثُ كَانَ يَعيشُ السَّيِّدُ والسَّيِّدَةُ دارْلِنْغ وأَوْلادُهُما الثَّلاثَةُ وِنْدي وما يْكِل وجون.

وكانَ لِلأَوْلادِ الثَّلاثَةِ كَلْبٌ يَقِظٌ يَنامُ في وِجارِهِ قُرْبَ غُرْفَةِ نَوْمِهِمْ. فإذا اسْتَيْقَظَ أَحَدُ الأَوْلادِ لَيْلًا قَفَزَ إلَيْهِ في الحالِ لِيَكونَ بَوْمِهِمْ. فإذا اسْتَيْقَظَ أَحَدُ الأَوْلادِ لَيْلًا قَفَزَ إلَيْهِ في الحالِ لِيَكونَ بَيْنَ يَدَيْهِ، بَلْ إِنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ مِظَلَّةً في فَمِهِ ويُرافِقُ الأَوْلادَ إلى المَدْرَسَةِ خَشْيَةَ هُطولِ الأَمطارِ.

ولو كانَ ذلِكَ الكَلْبُ قائِمًا على الحِراسَةِ لَيْلَةَ أَنْ جاءَ بيتَر بان يُغْري الأَوْلادَ بالرَّحيلِ، لَما وَقَعَتْ أَحْداتُ هذِهِ القِصَّةِ.

#### بيتَر يَشُقُّ طَريقَهُ

كَانَتِ السَّيِّدَةُ دَارُلِنْغِ امْرَأَةً بَشُوشَةً حَسَنَةَ الخُلُقِ، تُحِبُّ أَوْلادَهَا خُبًّا جَمَّا، وتُكْثِرُ من تَقْبيلِهِمْ وضَمِّهِمْ إلى صَدْرِها. أَمَّا السَّيِّدُ دَارُلِنْغِ فَكَانَ قَليلَ الابْتِسامِ، غَيْرَ راضٍ عَنِ الْكُلْبِ ولا عن وُجودِهِ في الْمَنْزِلِ.

اِعْتَادَتِ السَّيِّدَةُ دَارُلِنْغِ أَن تَرْوِيَ لأَوْلادِهَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِكَايَةً مِن حِكَايَاتِ المَسَاءِ. وتُغَطِّيهِمْ بِرِفْقِ بَعْدَ أَنْ يَنَامُوا، ثُمَّ تُضيءُ لَمْبَةَ اللَّيْلِ الضَّعيفَة، وتَخْرُجُ وهي تَتَسَاءَلُ قَائِلَةً: «بِمَ تُراهُمْ يَحْلُمُونَ؟»

لَقَدْ كَانُوا يَحْلُمُونَ بِجَزِيرَةِ الأَحْلَامِ. ولو قُدِّرَ لَكَ أَنْ تَنْظُرَ آنَذَاكَ في أَفْكَارِهِمْ لَرَأَيْتَ رَسْمًا لِلجَزِيرَةِ بِأَلُوانِ رائعَةٍ. ولَرَأَيْتَ في الرَّسْمِ بُحَيْرَةً، وسَفينَةَ قُرْصانٍ، وبَعْضَ طُيورِ البَشروسِ (الفَلامِنْجُو)، وريفًا مَرْجانِيًّا.

جَزيرَةُ الأَحْلامِ مَكَانٌ آمِنٌ نَهَارًا لِلَّعِبِ تَحْتَ الطَّاوِلَةِ أَو بَيْنَ قَوائِمِ الكُرْسِيِّ. أَمَّا لَيْلًا، قُبَيْلَ اسْتِغراقِ الأَطْفالِ في نَوْمِ عَميقٍ، فَوائِمِ الكُرْسِيِّ. أَمَّا لَيْلًا، قُبَيْلَ اسْتِغراقِ الأَطْفالِ في نَوْمِ عَميق، فإنَّ جَزيرَةَ الأَحْلامِ تَبْدو وكَأَنَّها عالَمٌ حَقيقِيُّ. ويُسْعِدُ الأَطْفالَ النَّالُ مُضاءَةً.

وقد حَيَّرَ السَّيِّدَةَ دارْلِنْغُ أَنَّ أَوْلادَها كانوا يُكْثِرونَ مِنَ الحَديثِ عن وَلَدِ اسْمُهُ بِيتَر بان، ويقولونَ: "إنَّهُ يَعيشُ مَعَ الجِنيَّاتِ. " وكانَ السَّيِّدُ دارْلِنْغ يَقولُ: "لا أَدْري مَنْ وَضَعَ في رُؤوسِهِمْ مِثْلَ هذِهِ القِصَّةِ السَّخِيفَةِ. "

وذاتَ يَوْم، وَجَدَتِ السَّيِّدَةُ دارْلِنْغ تَحْتَ شُبَّاكِ غُرْفَةِ النَّوْمِ أَوْراقَ شَجَرِ غَريبَةَ الشَّكْلِ.

قَالَتِ الفَتَاةُ الصَّغيرَةُ وِنْدي، وهي كُبْرى الأَوْلادِ: «لا بُدَّ أَنَّ بِيتَر قد خَلَّفَها وراءَهُ، فهو وَلَدٌ مُهْمِلٌ».

رَدَّتِ الأُمُّ في اسْتِغْرابِ: «لكِنْ كَيْفَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَتَسَلَّقَ إلى غُرْفَةِ النَّوْمِ العالِيَةِ؟ لا بُدَّ أَنْكِ كُنْتِ تَحْلُمينَ!»

### الظِّلُّ

لَكِنَّ وِنْدِي لَم تَكُنْ تَحْلُمُ. فقد حَدَثَ في مَساءِ اليَوْم التّالي أَنْ كَانَتِ الأُمُّ في غُرْفَةِ نَوْم أَوْلادِها تَشْتَغِلُ في التَّطْريزِ، فأحَسَّتْ إِنْعاسٍ شَديدٍ وراحَ النَّوْمُ يُغالِبُ عَيْنَيْها. وفَجْأَةً انْفَتَحَتِ النَّافِذَةُ وقَفَزَ منها إلى داخِلِ الغُرْفَةِ وَلَدٌ يَلْبَسُ ثَوْبًا من أَوْراقِ الشَّجَرِ!



دَخَلَ وَراءَ الوَلَدِ ضَوْءٌ صَغيرٌ غَريبٌ راحَ يَدورُ في الغُرْفَةِ وكَأَنَّهُ كائِنٌ حَيُّ. وقد أَيْقَظَ ذلِكَ السَّيِّدَةَ دارْلِنْغ وَعَرَفَتْ من فَوْرِها أَنَّ الفَتى هو بيتَر بان! وأَطْلَقَتْ صَيْحَةَ خَوْفٍ.

جاءَ الكَلْبُ يَنْبَحُ، فارْتَدَّ الوَلَدُ إلى الشُّبّاكِ هارِبًا. وأَسْرَعَ الكَّلْبُ يُقْفِلُ الشُّبّاكِ، لكِنَّ الوَلَدَ كانَ قد خَرَجَ، ولم يَبْقَ منه داخِلَ الغُرْفَةِ إلّا ظِلَّهُ. وقد أَطْبَقَ الشُّباكُ على قَدَمِ الظَّلِّ فَفَصَلَها.

أَسْرَعَ الكَلْبُ يَلْتَقِطُ قَدَمَ الظِّلِّ في فَمِهِ ويَحْمِلُها إلى سَيِّدَتِهِ. فَتَناوَلَتْها السَّيِّدَةُ ولَفَّتْها بِعِنايَةٍ ووَضَعَتْها في خِزانَةِ الأَدْراجِ.

كَانَ السَّيِّدُ والسَّيِّدَةُ دارُلِنْغ، بَعْدَ أُسْبُوعٍ مِنْ تِلْكَ الحادِثَةِ، مَدْعُوَيْنِ إلى حَفْلَةِ عَشَاءٍ في مَنْزِلٍ مُجاوِرٍ. وكَانَ السَّيِّدُ دارُلِنْغ غاضِبًا مِنَ الكَلْبِ فربَطَهُ في ساحَةِ المَنْزِلِ. أَخَذَ الكَلْبُ يَنْبَحُ نُباحًا مُتُواصِلًا فأحَسَّتِ الزَّوْجَةُ بِالقَلَقِ وقالَتْ: «لا يَنْبَحُ هذا النَّباحَ إلا عِنْدَ إحْساسِهِ بِالخَطِرِ!»



فقالَ زَوْجُها: «هُراءً! أَسْرِعي وإلّا فاتنا العَشاءُ.» وما إنْ أُغْلِقَ بابُ المَنْزِلِ حتّى انْطَفَأَتْ لَمْبَةُ اللَّيْلِ في غُرْفَةِ نَوْم الأَوْلادِ. وظَهَرَ في الغُرْفَةِ فَجْأَةً ضَوْءٌ بَرّاقٌ غَريبٌ راحَ يَتَنَقَّل بَيْنَ أَدْراجِ الخِزانَةِ، ثمّ اسْتَقَرَّ في إبْريقِ ماءٍ. ولم يَكُنْ ذاكَ الّذي بَدا ضَوْءًا إلّا جِنَيَّةً صَغيرَةً اسْمُها تِنْكُر بِيل. في اللَّحْظَةِ التّالِيَة بَدا في النّافِذَةِ بيتَر بان نَفْسُهُ. وسُرْعانَ ما

قَفَزَ إلى داخِلِ الغُرْفَةِ وقالَ: «أُخْرُجِي مِنَ الإِبْرِيقِ يا تِنْك! وأَريني أَيْن وأَريني أَيْن هو ظِلّي!» وتِنْك هو الإسْمُ الَّذي يُناديها به أَصْدِقاؤها.

أَخْبَرَتْهُ تِنْكر بِيل بِصَوْتِها النَّغَمِيِّ الرَّنَّانِ أَنَّ ظِلَّهُ في خِزانَةِ الأَدْراج.

أَخْرَجَ بِيتَرَ ظِلَّهُ، وأَقْفَلَ الدُّرْجَ ناسِيًا أَنَّ تِنْكُر بِيلِ كَانَتْ لا تَزالُ فيه. وَجَلَسَ على الأَرْضِ يُحاوِلُ أَنْ يُلْصِقَ ظِلَّهُ. جَرَّبَ الماءَ ثمّ اسْتَعْمَلَ الصّابونَ لَكِنَّ الظِّلَ لم يَلْتَصِقْ، فأَحَسَّ باليَأْسِ. وفي هذا الوَقْتِ اسْتَيْقَظَتْ وِنْدي، فقالَتْ له:

«ما الأَمْرُ؟»

أجابَ بيتَر شاكِيًا: «لا أَسْتَطيعُ إِلْصاقَ ظِلّيَ!»

قَالَتْ وِنْدي: «أَعْطِني إِيَّاهُ. سأَخيطُهُ لك». ثُمّ قَامَتْ وجَلَبَتْ سَلَّةَ أَشْغَالِها، وخَيَّطَتِ الظِّلَ.

سُرَّ بيتَر سُرورًا بالِغًا بِعَوْدَةِ ظِلِّهِ إِلَيْهِ، حتَّى نَسِيَ من فَرَحِهِ أَنْ يَشْكُرَ وِنْدي، وراحَ يَقْفِزُ صائِحًا: «ما أَشَدَّ ذَكائي وأَعْظَمَ دَهائي!».



كَانَتْ وِنْدِي فَتَاةً صَغيرَةً لَطيفَةً، فلم تَنْزَعِجْ من تَصَرُّفِ بيتَر. بل إنَّها أرادَتْ أَنْ تُهْدِيَهُ شَيْئًا، فلم تَجِدْ أَمامَها إلّا كُشْتُبانَ الخِياطَةِ فَقَدَّمَتْهُ له.

قَدَّمَ لها بيتَر، مُقابِلَ هَدِيَّتِها، زِرًّا بَلُوطِيًّا مِن أَزْرارِ مِعْطَفِهِ. فَوَضَعَتْهُ وِنْدي في سِلْسِلَةٍ عَلَّقَتْها حَوْلَ عُنْقِها. وكانَ مُقَدَّرًا لِهذا الزِّرِّ أَنْ يُنْقِذَ حَياتَها!

حَدَّثَ بِيتَر صَدِيقَتَهُ الجَدِيدَةَ بِأَخْبَارِهِ كُلِّهَا، وحَكَى لَهَا كَيْفَ أَنَّهُ هَرَبَ مِن بَيْتِهِ وهو صَغيرٌ وعاشَ مَعَ الجِنيَّاتِ. وذَكَرَ لَهَا أَنَّ سِنَّهُ لَم تَتَغَيَّرُ مُنْذُ تَرَكَ بَيْتَهُ، وأَنَّهُ يَعيشُ الآنَ في جَزيرَةِ الأَحْلامِ مَعَ الأَوْلادِ الضَّائِعينَ.

الأَوْلادُ الضّائِعونَ هم أُولئِكَ الَّذينَ وَقَعَوا من عَرَباتِهِمْ في أَثْناءِ انْشِغالِ الكِبارِ عَنْهُمْ. ولَمّا لَمْ يَسْأَلُ أَحَدٌ عَنْهُمْ أُرْسِلُوا إلى جَزيرَةِ الأَحْلام.

اِسْتَفْسَرَتْ وِنْدي عَنِ الجِنِّيَاتِ، فقالَ لها بيتَر: «حَدَثَ ذاتَ يَوْم أَنْ تَحَطَّمَتْ ضِحْكَةُ طِفْلِ إلى أَلْفِ جُزْءٍ، فَتَحَوَّلَ كُلُّ جُزْءٍ إلى أَلْفِ جُزْءٍ، فَتَحَوَّلَ كُلُّ جُزْءٍ إلى أَلْفِ جُزْءٍ، فَتَحَوَّلَ كُلُّ جُزْءٍ إلى جَنِّيَّةٍ. لكِنَّ الأَوْلادَ هذِهِ الأَيّامَ لا يُؤْمِنونَ بِالجِنِيَّاتِ. وفي كُلِّ مَرَّةٍ يُصَرِّحُ طِفْلٌ أَنَّهُ لا يُؤْمِنُ بالجِنِيَّاتِ، تَقَعُ واحِدَةٌ مِنْهُنَّ مَيَّتَةً. » مَرَّةٍ يُصَرِّحُ طِفْلٌ أَنَّهُ لا يُؤْمِنُ بالجِنِيَّاتِ، تَقَعُ واحِدَةٌ مِنْهُنَّ مَيَّتَةً. »

هذا الحَديثُ ذَكَّرَ بيتَر بِيَنْكُر بِيلِ الَّتِي كَانَتْ لا تَزالُ مُحْتَجَزَةً داخِلَ الخِزانَةِ! أَسْرَعَ يَفْتَحُ اللَّرْجَ، وَخَرَجَتْ تِنْكُر بِيلِ مُهْتاجَةً غاضِبَةً، وراحَتْ تُحَوِّمُ في الغُرْفَةِ كَالنَّحْلَةِ الهارِبَةِ. ثُمَّ اسْتَقَرَّتْ لَحْظَةً فَوْقَ ساعَةِ الكوكو، فرَأَتْها وِنْدي وهَتَفَتْ: «ما أَجْمَلَها!»

أَمّا تِنْك فقد غارَتْ من وِنْدي وكَرِهَتْها. ولم يُعْجِبْها أَبَدًا أَنْ تُقَدِّمَ الفَتاةُ كُشْتُبانَها هَدِيَّةً إلى بيتَر.



#### اِتْبَعُونِي، اِتْبَعُونِي!

إِسْتَيْقَظَ، في هذِهِ الأَثْناءِ، كُلُّ من مايْكِل وجون. وأَخَذَ بيتَر يَتَحَدَّثُ عَنِ الأَطْفالِ الضّائِعينَ الَّذينَ هو زَعيمُهُمْ، ويَرْوي أَخْبارَ مُغامَراتِهِمْ ومَعارِكِهِمْ مَعَ القَراصِنَةِ.

سألَتْ وِنْدي: «أَلَيْسَ بَيْنَ الأَطْفالِ الضّائِعينَ بَناتٌ؟»

أَجَابَ بِيتَر بِخُبْثِ: «لا، فالفَتَيَاتُ مِنَ الذَّكَاءِ بِحَيْثُ لا يَقَعْنَ من عَرَباتِهِنَّ. لَيْس عِنْدَنا أَخَواتُ أو أُمَّهاتٌ يَرْوِينَ لَنا حِكاياتٍ ويُصْلِحْنَ ثِيابَنا.» هَتَفَتْ وِنْدي الطَّيِّبَةُ القَلْب: «مِسْكينٌ! أَنَا أَعْرِفُ الكَثيرَ مِنَ الحِكَايَاتِ، وأَصْلِحُ الثِّيَابَ أَيْضًا». وكانَ ذلِكَ هو ما يَسْعى إلَيْهِ بيتَر، فقد أَرادَ أَنْ يَأْخُذَ وِنْدي وأَخَوَيْها إلى جَزيرَةِ الأَحْلامِ. ووَعَدَ أَنْ يُعَلِّمَهُمُ الطَّيرانَ.

في هذه الأَثْناءِ كَانَ الكَلْبُ يَنْبَحُ نُبَاحًا شَديدًا، ويُحاوِلُ أَنْ يَتَخَلَّصَ مِنَ السَّلْسِلَةِ الَّتِي تُقَيِّدُهُ. كَانَ يُحِسُّ أَنَّ في الأَمْرِ سوءًا. أَخيرًا تَمَكَّنَ مِنَ الإِفْلاتِ، ورَكَضَ رَكْضًا شَديدًا صَوْبَ المَنْزِلِ الّذي يُقامُ فيه حَفْلُ العَشاءِ. أَقْلَقَ ذلِكَ الوالِدَيْنِ فَتَركا الحَفْلَ عَجَلِ.

وكانَ بيتَر، في هذا الوَقْتِ، قد نَثَرَ حَوْلَ الأَوْلادِ رَذاذًا سِحْرِيًّا، وَأَخَذَ يُعَلِّمُهُمْ كَيْفَ يَطيرونَ. وقالَ:



«ما عَلَيْكُمْ إلا أَنْ تُحَرِّكُوا الكَتِفَيْنِ وتَتْرُكُوا أَنْفُسَكُمْ تَطيرونَ». وراحَ يُحَوِّمُ في الغُرْفَةِ طائِرًا. تَرَكَ الأَوْلادُ أَسِرَّتَهُم الواحِدُ بَعْدَ الآخِرِ، وراحوا يَدورونَ في البِدايَةِ دَوَرانًا قَلِقًا. لكِنْ سُرْعانَ ما أَتْقَنوا الطَّيَرانَ.

وصاحَ ما يُكِل: «أَنا أَطيرُ! أَنا أَطيرُ!»

ثُمِّ صَاحَ جُون: «أَنْظُروا!» غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ قُبَّعَةً عَالِيَةً مُضْحِكَةً، فَضَرَبَ رَأْسَهُ بِالسَّقْفِ. وصَاحَتْ وِنْدي وهي تُحَوِّمُ: «مَا أَجْمَلَ ذَلِكَ!»

وَصَلَ الوالِدانِ إلى بَوّابَةِ المَنْزِلِ، فلاحَظا أَنَّ غُرْفَةَ نَوْمِ الأَوْلادِ مُضاءَةٌ، ورَأَيا من خِلالِ سِتارَةِ النّافِذَةِ أَطْيافًا ثَلاثَةً بِثيابِ النّوْمِ تُحَوِّمُ طائِرَةً! ثُمّ لاحَظا طَيْفًا رابعًا!

أَشْرَعَ الوالِدَانِ إلى غُرْفَةِ النَّوْمِ في الطَّابَقِ العُلْوِيِّ، ولكِنَّهُما وَصَلا مُتَأَخِّرَيْنِ. فقد كانَ بيتَر قد قَالَ لِلأَوْلادِ: «هَيّا اتْبَعوني!» ثمّ خَرَجَ مِنَ النَّافِذَةِ يَطيرُ في سَماءِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ الْمَليئَةِ بِالنَّجومِ، ووَراءَهُ خَرَجَ ما يُكِل وجون ووِنْدي.



رِحْلَةُ الطَّيَرانِ

ذَكَرَ بِيتَر لِوِنْدِي أَنَّ الطَّريقَ إلى جَزيرَةِ الأَحْلامِ سَهْلَةٌ، فما كانَ عَلَيْهِمْ إلَّا أَنْ يَتَّجِهوا يَمينًا، ثمّ يَطيروا طَيَرانًا مُسْتَقيمًا فيَصِلوا مَعَ طُلوع الصَّباح.

لكُونْ بَدَتْ رِحْلَةُ الطَّيَرانِ تِلْكَ طَويلَةً جِدًّا، وخافَتْ وِنْدي أَنْ يَكُونَ بِيتَر قد ضَلَّ طَريقَهُ. كَانَتْ بِدَايَةُ الرِّحْلَةِ مُسَلِّيةٌ جِدًّا. راحَ الأَوْلادُ يَتَسَابَقُونَ في الفَضاءِ ويَلْعَبُونَ بَيْنَ الغُيومِ والنُّجُومِ. لكِنْ مَعَ مُرورِ الوَقْتِ حَلَّ بِهِمُ التَّعَبُ، وأَحَسّوا بِالبَرْدِ وهم يَطيرونَ بَثِيابِ النَّوْمِ. كَانُوا أَيْضًا جَائِعينَ. وأَخَذَ بيتَر يَخْطُفُ لهمُ الطَّعامَ مَن مَناقيرِ الطُّيورِ المُحَلِّقَةِ في الفَضاءِ، لكِنَّ ذلِكَ لَمْ يَكُنْ طَعامًا مُناسِبًا.

ثم وَجَدُوا أَنْفُسَهُمْ يَطِيرُونَ فَوْقَ البَحْر، وواجَهَهُمْ هُنا خَطَرٌ جَديد. فلو نامَ أَحَدُهُمْ لهوى نَحْوَ الأمْواجِ كالحَجَرِ. وقد هوى مايْكِل فِعْلا، فلم يُسْرِعْ بيتَر لإنْقاذِهِ إلّا بَعْدَ أَنْ أَوْشَكَ على الوُقوع في البَحْرِ. ورَأَتْ وِنْدى في ذلِكَ تَصَرُّفًا يَدُلُّ على مَهارَةٍ، لكِنْ لا يَدُلُّ على مُهارَةٍ، لكِنْ لا يَدُلُّ على أَطْفٍ.

وقد قامَ بيتَر بِحَرَكاتٍ اسْتِعراضِيَّةٍ كَثيرَةٍ. وكَثيرًا ما كانَ يَتُرُكُ رِفاقَهُ في جَوْلاتٍ سَريعَةٍ يَتَحَدَّثُ فيها إلى عَرائِسِ البَحْرِ والغَيومِ والنُّجُوم. أخيرًا رَأُوْا تَحْتَهُمْ جَزِيرَةَ الأَحْلامِ! كَانَتِ الشَّمْسُ تَغْمُرُهَا بِنُورِ أَشِعَّتِهَا الذَّهَبِيَّةِ، ورَأَوْهَا جَزِيرَةً فَاتِنَةً، كَمَا تَخَيَّلُوهَا. ورَأَوْا فيها البُّحَيْرَةَ، وأَكُواخَ الهُنودِ الحُمرِ، والحَيَواناتِ البَرِّيَّةَ.

ثُمِّ غاصَتِ الشَّمْسُ وراءَ البَحْرِ وعَمَّ ظَلامٌ مُخيفٌ. وبَدَأَ النَّدَمُ يُساوِرُ الأَوْلادَ على قِيامِهِمْ بِتِلْكَ الرِّحْلَةِ، وتَمَنَّوْا لو كانوا في غُرْفَتِهِمُ النِّي تُضيئها لَمْبَةُ اللَّيْلِ. كانوا في هذا الوَقْتِ يَطيرونَ فَوْقَ رُؤوسِ الأَشْجارِ، لكِنْ لا يَسْتَطيعونَ الهُبوطَ، وكَأَنَّ قُوَّةً خَفِيَةً تَدْفَعُهُمْ وتَمْنَعُهُمْ مِنَ النَّزولِ في الجَزيرَةِ.

قالَ بيتَر وعَيناهُ تُشِعّانِ: «لا يُريدوننَا في الجَزيرَةِ.»

«مَنْ لا يُريدُنا في الجَزيرَةِ؟»

لم يُجِبْ بيتَر على السُّؤالِ، وقالَ: «أَتريدونَ الآنَ القِيامَ بِمُغامَرَةٍ أَم تُفَضَّلُونَ شُرْبَ الشَّايِ؟ إِنَّ بَيْنَ الأَشْجارِ قُرْصانًا نائِمًا، إذا شِئْتُمْ قَتَلْتُهُ!»

خافَ جون وقالَ مُسْرِعًا: «نُفَضِّلُ الشَّايَ!»



ثم حَدَّثَهُمْ بِيتَر عَنِ القَراصِنَةِ وزَعيمِهِمُ المُرْعِبِ القُبْطانِ هوك. وكانوا كُلُّهُمْ قد سَمِعوا بِذلِكَ القُبْطانِ المُتَعَطِّشِ لِلدِّماءِ.

قَالَ بِيتَر بِفَخْرٍ: «أَنَا قَطَعْتُ لَه يَدَهُ اليُّمْني!»

أَسْرَعَتْ وِنْدَي تَقُولُ: «فهو عاجِزٌ عَنِ القِتالِ إِذَا؟»

«بَلْ يُقَاتِلُ. إِنَّ لَه في مَكَانِ يَدِهِ خُطَّافًا حَدَيدِيًّا يَسْتَعْمِلُهُ كما

يُسْتَعْمَلِ المِخْلَبُ!» فَدَبَّتِ القُشَعْرِيرَةُ في أَجْسادِ الأَوْلادِ.

ثُمَّ أَضَافَ، وهو يَنْظُرُ إلى الأَوْلادِ بِعَيْنَيْنِ عَابِسَتَيْنِ: "إِنَّ المَعْرَكَةَ مَعَ هذا القُبْطانِ آتِيَةٌ لا مَحالَةَ، وأريدُكُمْ أَنْ تَعِدوني أَلَّا يَتَدَخَّلَ أَيُّ مِنْكُم فيها. أُريدُ أَنْ أُقاتِلَهُ وَحْدي».

عِنْدُ ذَالَّهُ، حَذَّرتُهُمْ تِنْكَر بِيل من أَنَّ القَراصِنَةَ قد حَشَوْا مِدْفَعَهُمُ الكَبيرَ، لونْغ جون، وأَنَّهُمُ اكْتَشَفوا مَوْقِعَ بيتَر ورِفاقِهِ مِنَ الضَّوْءِ الكَبيرَ، لونْغ جون، وأَنَّهُمُ اكْتَشَفوا مَوْقِعَ بيتَر ورِفاقِهِ مِنَ الضَّوْءِ اللَّهُوْءِ اللَّهُوْءِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّ

فَأَسْرَعَ الأَوْلادُ يُخَبِّئُونَ الجِنْيَّةَ الصَّغيرَةَ في طاقِيَّةِ جون الَّتي كانَتْ ونْدي تَحْمِلُها.

فَجْأَةً سُمِعَ صَوْتٌ هائِلً! فقد أَطْلَقَ القَراصِنَةُ قَذيفَةً من مِدْفَعِهِمْ. اِنْقَلَبَ الأَوْلادُ على ظُهورهِمْ وداروا في الفَضاءِ، وانْفَصَلَتْ وِنْدي وتِنْكر عن الأَوْلادِ.





كَانَتْ تِلْكَ فُرْصَةَ تِنْكُر بِيلَ لِلتَّخَلُّصِ مِن وِنْدِي، وقد كَانَتْ تَغَارُ مِنها. تَظَاهَرَتْ أَنَّها صَديقَتُها وقادَتْها في اتِّجاهٍ مُخالِفٍ لِمَكَانِ الأَوْلادِ الآخَرينَ.

جَزيرَةُ الأَحْلامِ

أما وقد أَوْشَكَ بيتَر على الوُصولِ فقد دَبَّتِ الحَياةُ في جَزيرَةِ الأَّحْلام. خَرَجَ الأَوْلادُ الضّائِعونَ يُفَتِّشُونَ عن زَعيمِهِمْ. وخَرَجَ الأَوْلادُ الضّائِعونَ يُفَتِّشُونَ عن زَعيمِهِمْ. وخَرَجَ القراصِنَّةُ يُطارِدونَ الأَوْلادَ الضّائِعينَ. وكانَ الهُنودُ الحُمْرُ! يَتَرَصَّدونَ القَراصِنَةَ، والحَيواناتُ البَرِّيَّةُ تُراقِبُ الهُنودَ الحُمْرَ! وكانوا كُلُّهُمْ يُطَوِّفونَ في الجَزيرَةِ فلا يَلْتَقونَ.

كانَ الأَطْفالُ الضّائِعونَ سِتَّةً، هم: توتِلْز المَنْحوسُ، ونِبْز البَشوشُ، وسلايتْلي المَغْرورُ، وكورْلي الشَّقِيُّ الَّذي كانَ دائِمَ الوُقوع في المَتاعِبِ حتّى صارَ يَعْتَرِفُ بأخْطائِهِ وأَخْطاءِ غَيْرِهِ! أمّا الوَلدانِ الأَخيرانِ فكانا تَوْءَمَيْنِ. وقَدِ انْطَلَقَ الأَوْلادُ السِّتَةُ في الأَدْغالِ في صَفَّ أُحادِيُّ، وفي يَدِ كُلِّ مِنْهُمْ خِنْجرٌ.

ثُمَّ بَرَزَ القَراصِنةُ، فإذا هُم عِصابَةٌ مِنَ الرِّجالِ ذَوي النَّظَراتِ الشِّرِيرَةِ والأَصْواتِ المُرْعِبَةِ. كانَ على أَجْسادِهِمْ وشامٌ وفي الشِّرِيرَةِ والأَصْواتِ المُرْعِبَةِ. كانَ على أَجْسادِهِمْ وشامٌ وفي آذانِهِمْ حَلَقاتٌ ذَهَبِيَّةٌ. وعُرِفَ عنهم جَميعًا أَنَّهُمْ أَشَدُّ القَراصنَةِ تَوَحُّشًا ونَذَالَةً. وقد كانَ أَحَدُ هؤلاءِ القراصِنَةِ، واسْمُهُ سِمي، ذا وَجُهٍ وَديع بَسُوشٍ، يَضَعُ على عَيْنيّهِ نَظّارَتَيْنِ، لكِنَّهُ في الحقيقةِ وَجُهِ وَديع بَسُوشٍ، يَضَعُ على عَيْنيّهِ نَظّارَتَيْنِ، لكِنَّهُ في الحقيقةِ كانَ أَسُوأَهُمْ جَميعًا. وقدِ اعْتادَ أَنْ يُدْخِلَ سَيْفَهُ القصيرَ في جِراحِ خصومِهِ ويُقلِّبَهُ فيها إمْعانًا في الأذى.

أَمَّا زَعيمُ القراصِنَةِ، القُبْطَآنُ هوك، فكانَ أَسْوَأَ اللَّنَامِ جَميعًا. لم يَكُنْ يُخيفُهُ شَيْءُ البَتَّةَ، إللا رُؤْيَةُ دَمِهِ هو. وكانَ يُعامِلُ رِجَالَهُ مُعامَلَتَهُ لِلكِلابِ، ويُدَخّنُ سيجارَيْن في وَقْتٍ واحِدٍ مُسْتَعينًا بِمَشْرَبٍ ذي شُعْبَتَيْن.

كَانَ لِهُوكَ وَجُهٌ مَقيتٌ عَابِسٌ، وشَعْرٌ طَويلٌ أَجْعَدُ، وعَيْنَانِ زَرْقَاوَانِ حَاقِدَتَانِ تَشْتَعِلانِ شَرَرًا.

وكانَ إذا غَضِبَ من أَحَدِرِ جالِهِ رَماهُ بالخُطّافِ، حَتّى دونَ أَنْ يَنْزَعَ





مَشْرَبَ السِّيجارَيْنِ من فَمِهِ، فيَسْقُطُ الرَّجُلُ صَرِيعًا. ذلِكَ القُبْطانُ كانَ عَدُوَّ بيتَر بان اللَّدودَ.

وكانَ يَتَنَبَّعُ أَثَرَ أُولِئِكَ القراصِنَةِ جَماعَةٌ مِنَ الهُنودِ الحُمْرِ طَلَوْا وَجوهَهُمْ بِأَلُوانٍ زاهِيَةٍ، وساروا بِحَذَرٍ يَحْمِلُونَ فُؤوسَهُمْ. كانَ اسْمُ زَعيمِ هؤلاءِ الهُنودِ الأَسَدَ الصَّغيرَ، واسْمُ أَميرَتِهِم الزَّنْبَقَةَ النَّمِرِيَّةَ. وكانَتِ الأَميرَةُ فائِقَةَ الجَمالِ، أَبِيَّةَ النَّفْسِ، ولا تَقِلُّ النَّمِرِيَّةَ. وكانَتِ الأَميرَةُ فائِقَةَ الجَمالِ، أَبِيَّةَ النَّفْسِ، ولا تَقِلُّ النَّمِاءَ عَنِ المُحارِبِينَ مِنَ الرِّجالِ.

ثمَّ تَتَابَعَتِ الْحَيَوانَاتُ البَرِّيَّةُ المُفْتَرِسَةُ. فَمَشَتِ الأُسودُ والنُّمورُ فاتِحَةً أَفْواهَها الجائِعَة، ومَشى معها تِمْساحٌ ضَخْمٌ مُريعٌ.

وَصَلَ الأَوْلادُ الضّائِعونَ إلى كَهْفِهِمُ الكَائِنِ تَحْتَ جُذورِ سَبْعَةِ أَشْجارٍ عالِيَةٍ. وكَانَ في جِذْعِ كُلِّ مِنَ الأَشْجارِ السَّبْعِ بابٌ ضَيِّقٌ يَدْخُلُ فيه الوَلَدُ مِنْهُمْ ويَنْزِلُ إلى الكَهْفِ. ولم يَكُنِ القَراصِنَةُ قَدِ اكْتَشَفُوا هذِهِ الأَبُوابَ السِّرِيَّةَ الضَّيِّقَةَ.

رَأَى القَراصِنَةُ الفَتى نِبْز يَرْكُضُ بَيْنَ أَشْجارِ الغابَةِ وأَرادوا الإمْساكَ به. لكِنَّ القُبْطانَ هوك مَنَعَهُمْ من ذلِكَ قائِلًا:

«أُريدُهُمْ جَميعًا. لا أَكْتَفي بِواحِدِ!» وجَلَسَ على نَبْتَةِ فُطْرٍ كَبيرَةٍ يَنْتَظِرُ، بَيْنَما راحَ رِجالُهُ يَبْحِثُونَ في الغابَةِ.

وقد رَوى القُبْطانُ هوك لِقُرْصانِهِ سِمي كَيْفَ قَطَعَ له بيتر بان يَدَهُ، ثُمّ قالَ بِحَنَقِ شَديد: «وقد رَمى اليدَ المَقْطوعَةَ إلى تِمْساحِ كَانَ يَمُرُّ من هُنَاكَ، فأَحَبَّ التَّمْساحُ طَعْمَها. وهو مُنْذُ تِلْكَ اللَّحْظَةِ يُطارِدُني لِيَأْكُلَ ما بَقِيَ مِنِي! وقد كادَ يَصِلُ إلَيَّ مِرارًا، لَوْلا أَنَّهُ ابْتَلَعَ يَوْمًا ساعَةً كَبيرَةً، فصِرْتُ أَسْمَعُ تَكْتَكَةَ السّاعَةِ كُلّما اقْتَرَبَ مِنِي فأَهْرُبُ.»

قالَ سِمي: «ذاتَ يَوْمِ ستَتَوَقَّفُ السَّاعَةُ عَنِ التَّكْتَكَةِ، فَيَأْكُلُكَ التَّمْساحُ!»

قَالَ هُوكُ: «ذَلِكَ هُو مَا يُرْعِبُني.»

فَجْأَةً قَفَزَ هوك وهو يَصْرُخُ: «إنّي احْتَرِقُ! نَبْتَةُ الفُطْرِ هذِهِ ساخِنَةٌ كالجَمْر!»

لقد كانَ القُرْصانُ يَجْلِسُ على مِدْخَنةِ كَهْفِ الأَوْلادِ الَّتِي صَنَعُوها على شَكْلِ فُطْرِ لِلتَّمْوِيهِ. وسُرْعانَ ما أَدْرَكَ القُرْصانُ الشِّرِيرُ ذلِكَ. لكِنْ، في تِلْكَ اللَّحْظَةِ، جاءَهُ صَوْتٌ مَأْلُوفٌ شَغَلَهُ عَنِ الأَوْلادِ، وكانَ ذلِكَ صَوْتَ تَكْتَكَةِ ساعَةٍ، فانْدَفَعَ هو وسِمي هارِبَيْن.

خَرَجَ الأَوْلادُ من مَخْبَئِهِم، وعادَ نِبْز على عَجَلِ وهو يُشيرُ إلى السّماءِ. لقد رَأَوْا طائِرًا هائِلًا يُحَوِّمُ فَوْقَ رُؤوسِهِم، لم يَسْبِقْ لهم أَنْ رَأَوْا مَثيلًا له مِنْ قَبْلُ. وكانَ ذاكَ الَّذي ظَنّوهُ طائرًا هو الفتاة وندي، لكِنَّهُمْ لم يكونوا يَعْرِفونَ.

وكَانَتْ تِنْكُر بِيل تُحَوِّمُ حَوْلَ وِنْدي تَشُدُّها من شَعْرِها وثِيابِها، فتَتَأَوَّهُ الفَتاةُ قائِلَةً لِنَفْسِها: «مِسْكينَةٌ يا وِنْدي!»

> سَأَل نِبْز: «هل من طائِر اسْمُهُ وِنْدي؟» وصاحَ الأَوْلادُ: «مَرْحَبًا يا تِنْك!»

فقالَتْ تِنْكُ: «بِيتَر يُريدُكُمْ أَنْ تَرْموا وِنْدي بِالسِّهامِ.» وكانَ الأَوْلادُ يَفْعَلونَ دائمًا ما يُريدُهُمْ بِيتَر أَنْ يَفْعَلوهُ، فأَسْرَعوا إلى أَقْواسِهِمْ يَأْتُونَ بها. وكانَ أَسْرَعَهُمْ في ذلِكَ توتِلْز. فصَرَخَتْ تِنْك به: «عَجِّلْ، يا توتِلْز، عَجِّلْ! سيُسَرُّ بيتَر بِذلِكَ كثيرًا!» أَطْلَقَ توتِلْز سَهْمَهُ، فدارَتْ وِنْدي على نَفْسِها مِرارًا، وسَقَطَتْ على الأَرْض، وقد أَصابَ السَّهُمُ صَدْرَها.





المَنْزلُ الصَّغيرُ

اِلْتَفَّ الأَوْلادُ حَوْلَ الطَّيْرِ الَّذي أَسْقَطوهُ، وسُرْعانَ ما أَدْرَكوا أَنَّهم أَسْقَطوا فَتاةً.

قالَ التَّوْءَمانِ بِحَسْرَةٍ: «كَانَ يُمْكِنُ أَنْ تُصْبِحَ هَذِهِ الْفَتَاةُ أُمَّا لَنَا تَرْعَانَا، لَكِنْ هَا قَد قَتَلَهَا تُوتِلْز!» ولَعَلَّ ما حَدَثَ كَانَ من مَظاهِرِ الْحَظِّ السَّيِّئِ الَّذي يُلازِمُ تُوتِلْز المَنْحُوسَ.

في هذِهِ اللَّحْظَةِ وَصَلَ بيتَر، وأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ جَلَبَ لَهُمْ أُمَّا. وصُعِقَ عِنْدَما رَأَى وِنْدي على الأَرْضِ. فقالَ لَهُ توتِلْز بِحُزْنٍ وشَجاعَةٍ: «أنا قَتَلْتُها! أَرْجوكَ اقْتُلْني، فإنِّي أَسْتَحِقُّ المَوْتَ!»

رَفَعَ بِيتَر قَوْسَهُ يُرِيدُ أَنْ يَرْمِيَ تُوتِلْز بِسَهْم، لَكِنْ فُوجِئَ الْحَمِيعُ بِرُؤْيَةِ وِنْدي تَرْفَعُ يَدَها، وتَقُولُ بِصَّوْتٍ ضَعيفٍ: الْجَمِيعُ بِرُؤْيَةِ وِنْدي تَرْفَعُ يَدَها، وتَقُولُ بِصَّوْتٍ ضَعيفٍ: الْمِسْكِينُ تُوتِلْز!»

صاحَ بيتَر: «إنَّها حَيَّةٌ!» لقد أصابَ السَّهْمُ الزِّرَّ البَلُوطِيَّ الَّذي تُعَلِّقُهُ حَوْلَ عُنُقِها، فأَنْقَذَ ذلِكَ حَياتَها!

قال كورْلي: «إِسْمَعُوا! إِنَّ تِنْك تَبْكي لِأَنَّ وِنْدي لم تَمُتْ». ثُمِّ حَكَوْا لِبِيتَر ما فَعَلَتْهُ تِنْكر بِيل.

قالَ بيتَر بِغَضَبِ: «إِرْحَلَي عنّا إلَى الأَبَدِ، يَا تِنْكُر بِيل، لَنَ أَكُونَ صَدَيقًا لَكِ بَعْدَ الْيَوْمِ!» لَكِنَّ وِنْدي رَفَعَتْ يَدَهَا ثَانِيَةً مُحْتَجَّةً. فوافَقَ بيتَر على أَنْ يُبْعِدَها أَسْبوعًا واحِدًا فَقَطْ.

ولم تَحْفَظْ تِنْكَر بِيلِ الجَميلَ، بَلْ تَمَنَّتْ لَوْ تَشُدٌ شَعْرَ وِنْدي وتُعَذِّبُها. إِنَّ لِلجِنِّيَاتِ أَحْيانًا تَصَرُّفاتٍ غَريبَةً!

كَانَ أَمَامَ الأَوْلَادِ مُشْكِلَةٌ، فونْدي كَبيرَةٌ لَا تَسْتَطيعُ الدُّخولَ من فُتَحِ الأَشْجارِ الضَّيِّقَةِ لِلنُّزولِ في كَهْفِ الأَوْلادِ. فقالَ بيتَر: «سنَبْنى لها بَيْتًا!»

أَسْرَعَ الأَوْلادُ يَجْمَعُونَ الأَغْصَانَ وسَائِرَ مُسْتَلْزَمَاتِ الْمَنْزِلِ. وشارَكَ مايكِل وجون في العَمَلِ. بِنى الأَوْلادُ بَيْتًا جَميلًا، جُدْرانَهُ حَمْراءُ، وسَجّادَتُهُ مِنَ الطَّحالِبِ الخَضْراءِ. وجَعَلوا له بابًا وشَبابيكَ، وزَرَعوا حَوْلَهُ وُرودًا وأَزاهيرَ.

ثُمَّ أَمْسَكَ بِيتَر طَاقِيَّةَ جُونَ الْعَالِيَةَ، ونَزَعَ أَعْلَاهَا، ووَضَعَهَا فَوْقَ سَطْحِ الْمَنْزِلِ لِتَكُونَ مِدْخَنَةً. وسُرْعَانَ مَا أَخَذَ الدُّخَانُ يَتَصَاعَدُ منها.

وقالَ لِوِنْدي: «هذا المَنْزِلُ الصَّغيرُ لَكِ!» وقال الأَوْلادُ الضَّائِعونَ: «ونَحْنُ جَميعًا أَوْلادُكِ!»

اِبْتَسَمَتْ وِنْدي، وقالَتْ: «أَدْخُلوا جَمِيعًا البَيْتَ. سأَحْكي لكم قِصَّةَ سِنْدريلًا.»

## كَهْفٌ تَحْتَ الأَرْضِ

راحَ بيتَر يَبْحَثُ في جُذورِ الأَشْجارِ السَّبْعِ عن أَماكِنَ مُلائِمَةٍ لِحَفْرِ فُتَحِ يَسْتَعْمِلُها الوافِدونَ الجُدُدُ، فيَنْزِلُونَ إلى الكَهْفِ مَتى شاؤوا.



وكانَ الكَهْفُ غُرْفَةً واحِدَةً واسِعَةً جِدًّا، كانَ يَقُومُ في وَسَطِها شَجَرَةٌ من أَشْجَارِ الأَحْلامِ، فقَصَّ الأَوْلادُ تِلْكَ الشَّجَرَةَ وجَعَلوا من أرومَتِها طاوِلَةً للطَّعامِ. لكِنْ كانَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَفْعَلوا ذلِكَ كُلَّ صَباح لِأَنَّ الشَّجَرَةَ كانَتْ تَعودُ إلى النَّمُوِّ لَيْلا.

مَدَّتْ وِنْدي حِبالًا في الغُرْفةِ لِتُعَلِّقَ عَلَيْهِ الغَسيلَ. وكانَ في جانِبٍ مِنَ الكَهْفِ سَريرٌ واسِعٌ يَنامُ عَلَيْهِ الأَوْلادُ كُلُّهُمْ. فإذا حَلَّ الصَّباحُ أَطْبَقُوا السَّريرَ على الحائِطِ. وكانَ لِتِنْكُر بِيل غُرْفَةٌ صَغيرَةٌ خاصَّةٌ بِها، وقد فُرِشَتِ الغُرْفَةُ فَرْشًا لَطيفًا، ووُضِعَ في إحْدى زَواياها طاوِلَةٌ لِلزِّينَةِ ومِرآةٌ ومَقْعَدٌ صَغيرٌ.

أَخَذَتْ وِنْدي تَهْتَمُّ بإعْدادِ الطَّعام، وكانَتْ تُعِدِّ ما تَجِدُهُ في الجَزيرَةِ من فاكِهَةٍ وخُضَرٍ، وما يَأْتي به الأَوْلادُ من أَنْواعِ الأَسْماكِ. وكانَتْ تُحِبُّ الجُلوسَ أَمامَ النَّارِ في العَشِيّاتِ، حينَ يَكونُ الأَوْلادُ نائِمينَ، فتُصْلِحُ ثِيابَهُمْ.

مَرَّتِ الأسابيعُ، وبَدَأَ ما يُكِل وجون يَشْعُرانِ وكَأَنَّ وِنْدِي أُمَّهُما الْحَقيقِيَّةَ، مَعَ أَنَّها كَانَتْ دائمًا تُذَكِّرُهُما بِأَنَّها أُخْتَهُما ولَيْسَتْ أُمَّهُما. وكانَ الأَوْلادُ طَوالَ تِلْكَ الفَتْرَةِ يَقومونَ بِمُعَامَراتٍ يُخَطِّطُها لهم بيتَر. ولا يَتَسِعُ الوَقْتُ إلّا لِرِوايَةِ جانِبٍ ضَئيلٍ من تِلْكَ المُغامَراتِ.



### بُحَيْرَةُ عَرائِسِ البَحْرِ

وكانَ في طَرَفِ الجَزيرَةِ المُحاذِي لِلبَحْرِ، بُحَيْرةٌ زَرْقاءُ اللَّوْنِ صافِيَةٌ تَعيشُ فيها عَرائِسُ بَحْرٍ. وكانَتْ عَرائِسُ البَحْرِ تَجْلِسُ مُتكاسِلَةً على صُخورِ الشَّاطِئِ تُسَرِّحُ شَعْرَها الطَّويلَ، وتَضْرِبُ مُتكاسِلَةً على صُخورِ الشَّاطِئِ تُسَرِّحُ شَعْرَها الطَّويلَ، وتَضْرِبُ الماءَ بِذَيْلِها مُرْسِلَةً رَذاذًا قَوِيًّا يُبَلِّلُ الأَوْلادَ القَريبينَ. وكانَتِ المُعَرائِشُ تَلْعَبُ بَعْدَ الإسْتِحْمامِ بِفُقّاعاتِ البُحَيْرَةِ المُلَوَّنَةِ بِأَلُوانِ الْعَرائِسُ تَلْعَبُ بَعْدَ الإسْتِحْمامِ بِفُقّاعاتِ البُحَيْرةِ المُلَوَّنَةِ بِأَلُوانِ الْعَرائِسُ تَلْعَبُ بَعْدَ الإسْتِحْمامِ بِفُقّاعاتِ البُحَيْرةِ المُلَوَّنَةِ بِأَلُوانِ الْعَرائِسُ تَلْعَبُ مَحْدُوفًا اللَّهُ اللَّهُ وكانَ اللَّوْقاتِ مَحْفُوفًا بِالخَطَرِ. الإِنْتِرابُ مِنَ البُحَيْرةِ في مِثْلِ تِلْكَ الأَوْقاتِ مَحْفُوفًا بِالخَطَرِ.

وكانَ طَيْرٌ غَريبٌ من طُيورِ جَزيرَةِ الأَحْلامِ قد بَني عُشَّهُ فَوْقَ شَجَرَةٍ مُحاذِيةٍ لِلشَّاطِئِ، ووَضَعَ في ذلِكَ العُشِّ سِتَّ بَيْضاتٍ. ذاتَ يَوْمٍ سَقَطَ العُشُّ في ماءِ البُحَيْرَةِ فَحَمَلَتْهُ الأَمْواجُ، وكَأَنَّهُ قارِبٌ صَغيرٌ. وكانَتْ أُنْثى الطَيْرِ لا تَزالُ تَحْتَضِنُ البَيْضَ وتَجْلِسُ فَوْقَهُ. وقد حَذَّرَ بيتَر الأَوْلادَ مِنَ الإِقْتِرابِ من ذلِكَ الطَّائِرِ أو إِزْعاجِهِ.

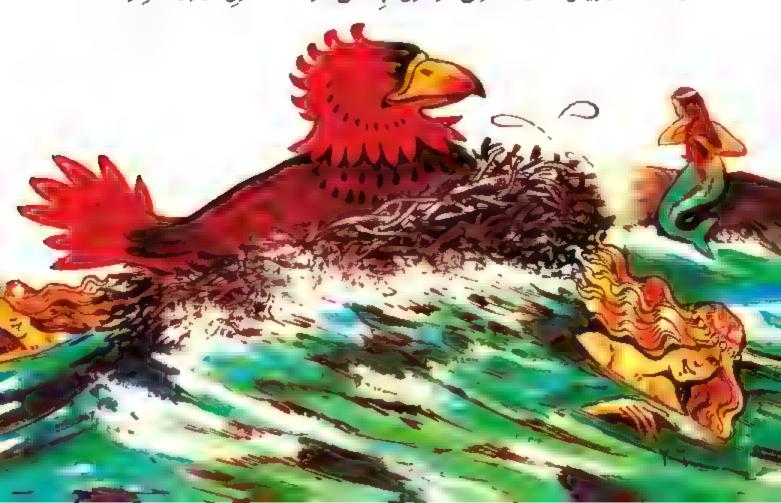

وكانَ في البَحْرِ صَخْرَةٌ سَوْداءُ كَبِيرَةٌ بارِزَةٌ، فإذا جاءَ وَقْتُ الْمَدِّ غَطَّتُها الْمِياهُ. واعْتادَ القَراصِنَةُ أَنْ يَرْبِطُوا أَسْراهُمْ في تِلْكَ الصَّخْرَةِ ويَتْرُكوهُمْ هُناكَ لِيَموتوا غَرَقًا. لِذا سُمِّيَتْ صَخْرَةَ الهالِكينَ.

بَعْدَ ظُهْرِ أَحَدِ الأَيَّامِ، وكانَ الأَوْلادُ يَأْخُذُونَ فَوْقَ تِلْكَ الصَّخْرَةِ غَفْوَةً قَصِيرَةً، أَخَذَتْ تَلوحُ من بَعيدٍ أَشْباحٌ سَوْداءُ. ثمّ غابَتِ الشَّمْسُ، وغَدَتِ البُحَيْرَةُ مَكانًا بارِدَ الماءِ غَيْرَ مُسْتَحَبِّ. وسَعَتْ وِنْدي إلى أَنْ تُبْعِدَ الخَوْفَ عن نَفْسِها، حَتّى بَعْدَ أَنْ سَمِعَتْ صَوْتَ رَوْرَقِ يَدْنُو مِنَ الصَّخْرَةِ.

أَمَّا بِيتَرِ الَّذِي كَانَ دائِمَ التَّيَقُّظِ فقد صاحَ: «قَراصِنَةٌ! اِغْطِسوا جَميعًا في الماءِ!» وما هي إلا لَحْظَةٌ واحِدَةٌ حَتِّي كانَتِ الصَّحْرَةُ خالِيَةً.

إِقْتَرَبَ زَوْرَقُ القَراصِنَةِ مِنَ الصَّخْرَةِ، فإذا فيه ثَلاثَةٌ من رِجالِ القُبْطانِ هوك. وكانَ القَراصِنَةُ قد أَمْسَكوا الزَّنْبَقَةَ النَّمِرِيَّةَ وهي تُحاوِلُ تَسَلُّقَ سَفينَتِهِمْ وبَيْنَ أَسْنانِها سِكّينِها. وقد رَبَطوا قَدَمَيْها ويَدَيْها وقرَروا تَرْكَها على صَخْرَةِ الهالِكينَ. لكِنَّ الزَّنْبَقَةَ النَّمِرِيَّةَ لم تُبْدِ خَوْقًا، فهى ابْنَةُ زَعيم!

أرادَ بيتَر أَنْ يُنْقِذَ الفَتاةَ وأَنْ يَلْهُوَ في الوَقْتِ نَفْسِهِ. فصاحَ مُقَلِّدًا صَوْتَ القَبْطانِ هوك: «أَنْتُمْ، أَيُّها المُغَفَّلونَ! أَطْلِقوا سَراحَ الهِنْدِيَّةِ!» ضَوْتَ القُبْطانُ، لقد طَلَبْتَ شَرَعَ القُرْصانُ سِمي يَقولُ: «لكِنْ، أَيُّها القُبْطانُ، لقد طَلَبْتَ منّا...»

صاحَ بيتَر آمِرًا: «نَفِّذُ أَمْري في الحالِ، أَتَسْمَعُني؛ وإلا غَرَزْتُ خُطّافي في جَسَدِكَ!»

فقالَ قُرْصانٌ مِنْهُمْ بِعَصَبِيَّةٍ: «خَيْرٌ لك أَنْ تَفْعَلَ ما يَأْمُرُ به القُبْطانُ!»

وهكذا فَكَ القَراصِنَةُ قَيْدَ الزَّنْبَقَةِ النَّمِرِيَّةِ وأَطْلَقوا سَراحَها، فغَطَسَتْ في الماءِ وانْسابَتْ كما تَنْسابُ السَّمَكَةُ.

فَجْأَةً عَلَّتُ في البَحْرِ صَرْخَةً. وكَانَتْ تِلْكَ صَرْخَةَ القُبْطانِ هوك الحَقِيقِيِّ الذي كانَ يُقْبِلُ ناحِيَةَ صَخْرَةِ الهالِكينَ سِباحَةً لِيَلْتَحِقَ برِجالِهِ. رَفَعَ سِمي قِنْديلَهُ، فبَدا القُرْصانُ الشِّريرُ يَتَسَلَّقُ الصَّخْرَةَ، والماءُ يَتَقَطَّرُ منه. لقد لَحِق بِرِجالِهِ لِيَشْرَحَ لهم خُطَّةً للإمْساكِ ببيتَر وجَماعَتِهِ.



قالَ هوك بِأْسَفٍ: «لَعَلَّنا لن نَسْتَفيدَ كَثيرًا من هؤلاءِ الأَوْلادِ بَعْدَ أَنْ تَعَوَّدُوا الإعْتِمادَ على أُمِّ تَعْتَني بهم.»

قالَ سِمي: «لَعَلَّنا نأْسِرُ وِنْدي أَيْضًا فتكونُ لنا نَحْنُ أَيْضًا راعِيَةً وأُمَّا!»

وكادَتْ وِنْدي تَصْرُخُ من مَخْبَئِها الْقَريبِ بكَلِمَةِ: "مُسْتَحيل!" قالَ هوك: "فِكْرَةٌ صائِبَةٌ. لكِنْ عَلَيْنا قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ أَنْ نُمْسِكَ الأَوْلادَ ونَجْعَلَهُمْ يَسيرونَ على اللَّوْح!"

ثُمَّ تَذَكَّرَ الأَميرَةَ الهِنْدِيَّةَ، فَثَارَتْ ثَائِرَتُهُ عِنْدَمَا عَلِمَ بِإِطْلاقِ سَرَاحِهَا، وصاحَ: «لَم أُعْطِ أَمْرًا بإطْلاقِهَا!» ثمّ دَبَّ به الذُّعْرُ عِنْدَمَا عَلِمَ بِخَبَرِ الصَّوْتِ الغَريبِ. ونادى بِصَوْتٍ خائِفٍ قائِلًا: «أَيَّتُهَا الرَّوحُ الَّتِي تَسْكُنينَ اللَّيْلَةَ هذِهِ البُحَيْرَةَ المُعْتِمَةَ، أَتَسْمَعينني؟» الرَّوحُ الَّتِي تَسْكُنينَ اللَّيْلَةَ هذِهِ البُحَيْرَةَ المُعْتِمَةَ، أَتَسْمَعينني؟»

لم يَسْتَطِعُ بيتَر إمْساكَ نَفْسِهِ، فقالَ مُقَلِّدًا صَوْتَ القُبْطانِ نَفْسِهِ وبنَبْرَةِ عَميقَةٍ رَعّاشَةٍ: «أَسْمَعُكَ!»

سألَ هوك بِصَوْتِ أَجَشَّ: «مَنْ أَنْتَ، أَيُّها الغَريبُ؟»

أَجابَ بِيتَر: «أَنَا القُبْطانُ هُوك!»

"إذا كُنْتَ أَنْتَ هوك، فمَنْ أَنَا إِذَا؟" "أَنْتَ سَمَكَةٌ مَذْعورَةٌ!"

شَحَبَ وَجْهُ هوك غَضَبًا، وكأنَّهُ خَمَّنَ مَنْ كانَ يَلْعَبُ معه تِلْكَ اللُّعْمَةَ.

فقال: «أَأَنْتَ صَبِيٌّ؟»

أَجابَ بيتر ساخِراً: «أَلا تَسْتَطيعُ أَنْ تُخَمِّنَ؟»

قَالَ هُوكَ بِخُبْثٍ ودَهَاءِ: «أَأَنْتَ فَتَى مُدْهِشٌ؟»

أَسْرَعَ بَيتَرَ يَقُولُ بِخُيلاء: «نَعَمْ، نَعَمْ! أَنَا فَتَّى مُدْهِشٌ! أَنَا بيتَر بان!»

وفي الحالِ أَصْدَرَ هوك أَمْرًا بِالهُجومِ، قائِلًا: «إلى الماءِ! أَريدُهُ حَيًّا أو مَيِّتًا!»



صَفَّرَ بِيتَر فَجَاءَهُ الأَوْلادُ الثَّمَانِيَةُ جَمِيعُهُمْ وَفِي يَدِ كُلِّ منهم خِنْجَرٌ. اِشْتَبَكَ الأَوْلادُ مَعَ القَراصِنَةِ وتَغَلَّبُوا عَلَيْهِمْ وأَجْبَروهُمْ على الفِرارِ إلى سَفينَتِهِمْ.

وكانَ بيتَر قد أَمَرَ الأَوْلادَ أَنْ يَتْرُكُوا القُبْطانَ هوك له، فرَكِبوا زَوْرَقَ القَراصِنَةِ واتَّجَهوا به ناحِيَةَ الشَّاطِئِ.

إِشْتَبَكَ بِيتَر وهوك في قِتالِ عَنيفٍ وتَبادَلا الضَّرَباتِ، ثمّ سَقَطا كِلاهُما في الماءِ. وعادَ بِيتَر فَتَسَلَّقَ الصَّخْرَةَ أوَّلاً، ثمّ مَدَّ يَدَهُ إلى القُبْطان هوك لِيُساعِدَهُ في الصَّعودِ إلى الصَّخْرَةِ فَيكونَ القِتالُ مُتكافِئًا. لكِنَّ هوك الغَدّارَ عَضَّ اليَدَ الّتي امْتَدَّتْ تُساعِدُهُ. وقد أثارَ ذلِكَ التَّصَرُّفُ الشَّنيعُ بِيتَر فأَفْقَدَهُ صَوابَهُ وجَعَلَهُ يَتَخَلّى عن حَذرِهِ، فكانَ أَنْ تَمكَنَ هوك من أَنْ يَطْعَنَهُ بِخُطّافِهِ طَعْنَتَيْنِ.

كان المَدُّ يَرْتَفِعُ ارْتِفاعًا سَرِيعًا، فأَسْرَعَ هوك يَعودُ إلى سَفينَتِهِ تَارِكًا بِيتَرِ الْجَرِيحَ وراءَهُ. وتَمَكَّنَتْ وِنْدي الّتي كانَتْ قريبَةً من تَسَلُّقِ الصَّخْرَةِ، وارْتَمَتْ أَمامَ بِيتَر وقد أصابَها إعْياءٌ شَديدٌ.

قَالَ بِيتَر: «لا نَسْتَطيعُ العَوْدَةَ إلى الجَزيرَةِ سِباحَةً أو طَيَرانًا! فَأَنْتِ مُرْهَقَةٌ وأنا جَريحٌ.»

سألَتْ وِنْدي بِخَوْفٍ: «هل سنَموتُ غَرَقًا؟»

في تِلْكَ اللَّحْظةِ مَسَّ شَيْءٌ وَجْهَ بيتَر مَسَّا رَفيقًا. كَانَ ذلِكَ ذَيْلَ طَيَّارَةٍ وَرَقيَّةٍ أَفْلَتَتْ من يَدِ ما يُكِل في ذلِكَ الصَّباحِ وهامَتْ في الجَوِّ. هَتَفَ بيتَر بِحَماسَةٍ:



«هذه الطّيّارَةُ تَحْمِلُ واحِدًا منّا». ثُمّ رَبَطَ ذَيْلَ الطّيّارَةِ حَوْلَ وِنْدي. وما هي إلّا لَحَظاتٌ حَتَّى كَانَتِ الفَتَاةُ تَعْلُو في الجَوِّ مَعَ الطّيّارَةِ الوَرَقِيَّةِ. هي إلّا لَحَظاتٌ حَتَّى كَانَتِ الفَتَاةُ تَعْلُو في الجَوِّ مَعَ الطّيّارَةِ الوَرَقِيَّةِ. بقِي بيتر وَحيدًا فَوْقَ الصَّخْرَةِ الّتي أَخَذَتْ مِياهُ المَدِّ تَعْمُوها. باتَ الآنَ قَريبًا مِنَ المَوْتِ غَرَقًا. وكَانَ يَسْمَعُ عَرائِسَ البَحْرِ تُغَنِّي باتَ الآنَ قَريبًا مِنَ المَوْتِ غَرَقًا. وكَانَ يَسْمَعُ عَرائِسَ البَحْرِ تُغَنِّي للقَمَرِ أَعَانِيَ حَزينَةً، فأَخَذَ قَلْبُهُ يَضْرِبُ ضَرَباتٍ قَوِيَّةً. ثمّ مَرَّتُ فَوْق لِلقَمَرِ أَعَانِيَ حَزينَةً، فأَخَذَ قَلْبُهُ يَضْرِبُ ضَرَباتٍ قَوِيَّةً. ثمّ مَرَّتُ فَوْق وَجْهِهِ ابْتِسامَةٌ غَريبَةٌ عَامِضَةٌ، وقالَ في نَفْسِهِ: «لا شَكَ أَنَّ المَوْتَ مُعْامَرَةٌ رَهيبَةٌ كُبْرى».

لكِنَّ بِيتَرَكَانَ مُقَدَّرًا له أَنْ يَعِيشَ! فقد جاءَ الطَّائِرُ الغَريبُ السّابِحُ بِعُشِّهِ إِلَيْهِ وأَوْصَلَهُ إلى الشّاطِئِ. وعِنْدَما عادَ بيتَر إلى الكهْفِ رَأَى نارَ مُخَيَّم مُتَّقِدَةً. فقد هَرَعَ الهُنودُ الحُمْرُ إلى الأَوْلادِ يَحْمونَهُمْ من هُجوم مُحْتَمَل لِلقَراصِنَةِ. لقد أَنْقَذَ بيتَر حَياةَ أَميرَتِهِمْ، وكانوا مُنْ تَعلَى الأَنْ نُمْ حَيَّا لِلقَراصِنَةِ. لقد أَنْقَذَ بيتَر حَياةَ أَميرَتِهِمْ، وكانوا مُنْ تَعلَى الذَّنُ مُ حَيَّا له من أَحْله من الله المَن المن أَمْ الله المَن المن أَمْ الله المَن المن أَمْ الله المَن الله المَن الله المَن الله المَن الله المَن المن المَن المَن الله المَن المن المَن المَن المَن المَن المَن الله المَن الم



### حِكايَةُ وِنْدي

جَلَسَ الأَوْلادُ في كَهْفِهِمُ الآمِنِ. وكانوا يَشْعُرونَ في ذلِكَ المَساءِ بِرَغْبَةٍ في الشِّجارِ. فَرَأَتْ وِنْدي أَنْ تَجْمَعَهُمْ حَوْلَها وتَحْكيَ لهم حِكايَةً تُريحُهُمْ وتُهَدِّنُهُمْ.

وبَيْنَما كَانَتْ وِنْدِي تَسْتَعِدُّ لِرِوايَةِ حِكَايَتِها دَخَلَ بِيتَر لَاهِئًا، وأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ كَادَ أَنْ يَقَعَ فَرِيسَةً لِلتِّمْسَاحِ. ثمّ جَلَسَ بَيْنَ الأَوْلادِ. فَالْأَثَةِ تَرَكُوا مَنْزِلَهُمْ ذَاتَ شَرَعَتْ وِنْدِي تَرْوِي حِكَايَةَ أَوْلادٍ ثَلاثَةٍ تَرَكُوا مَنْزِلَهُمْ ذَاتَ لَيْلَةٍ، وهَرَبُوا مِنَ الشَّبَاكِ طَائِرِينَ. وقالَتْ إِنَّ الوالِدَيْنِ حَزِنَا حُزْنًا شَدِيدًا عِنْدَمَا رَأَيَا الأَسِرَّةَ الخَالِيَة، وأَنَّهُمَا مُشْتَاقَانِ كَثِيرًا لِأَوْلادِهِمْ.

وكانَ بيتَر يَكْرَهُ تِلْكَ القِصَّةَ، ولكِنَّ الجُزْءَ المُتبَقِّيَ منها كانَ



أَشَدَّ إِزْعَاجًا لَه. فقد أَخْبَرَتْ وِنْدِي الأَوْلادَ أَنَّ الوالِدَيْنِ لا يَزالانِ يَنْتَظِرانِ، وأَنَّ الأُمَّ تَتْرُكُ شُبّاكَ غُرْفَتِهِمْ مَفْتُوحًا طَوالَ الوَقْتِ عَلَّهُمْ يَوْمًا يَعودونَ.

أَحَسَّ بِيتَر بِضِيقِ شَديدٍ، ثُمِّ قَالَ: «يا وِنْدي، أَنْتِ مُخْطِئَةٌ في رَأْبِكِ بِالأُمَّهَاتِ. فقد كُنْتُ أَظُنُّ مِثْلَكِ أَنَّ أُمِّي تَتْرُكُ الشُّبَاكَ مَفْتوحًا في انْتِظارِ عَوْدَتي. فأقَمْتُ بَعيدًا عَنِ البَيْتِ زَمَنَا طَوِيلًا. ثَمِّ طِرْتُ عَائِدًا، لكِنَّ أُمِّي كَانَتْ قد نَسِيَتْني. لقد وَجَدْتُ الشَّبَاكَ مُقْفَلًا، ووَجَدْتُ الشَّبَاكَ مُقْفَلًا، ووَجَدْتُ في سَريري طِفْلًا آخَرَ.»

أَخَذَ مَا يُكِلِ وَجُونَ يَبْكِيانِ، فَطَيَّبَتْ وِنْدَي خَاطِرَهُمَا. لقد كانا يَخَافَانِ أَنْ تَنْسَاهُمَا أُمُّهُمَا هما أَيْضًا. ورَجَوا وِنْدَي أَنْ تُعيدَهُمَا إلى البَيْتِ.



أَرادَ الأَوْلادُ الضّائِعونَ العَوْدَةَ أَيْضًا، فوَعَدَتْ وِنْدي أَنْ تَبْحَثَ مَعَ والِدَيْها أَمْرَ تَبَنِّيهمْ.

أَحَسَّ بِيتَر بِجَرْحٍ في كِبْرِيائِهِ، لكِنَّهُ لم يُظْهِرْ شُعورَهُ. ولم يَكُنْ يَرْغَبُ في إِبْقَاءِ وِنْدي مَعَهُ بِغَيْرِ إِرادَتِها. فتَظاهَرَ بعَدَمِ الإكْتِراثِ، يرْغَبُ في إِبْقاءِ وِنْدي مَعَهُ بِغَيْرِ إِرادَتِها. فتَظاهَرَ بعَدَمِ الإكْتِراثِ، وقالَ: «سأَسْأَلُ الهُنودَ الحُمْرَ أَنْ يرافِقوكُمْ في الطَّريقِ عَبْرَ الغابَةِ، وستُرافِقُكُمْ تِنْكر بيل في طيرانِكُمْ فَوْقَ البَحْرِ.»

قَالَتْ وِنْدي مُتَوَسِّلَةً: «لكِنْ، أَلا تَأْتي مَعَنا؟»

«لا! فإنّي أَكْبُرُ خارِجَ جَزيرَةِ الأَحْلامِ هذِهِ، وأَنا أُريدُ أَنْ أَظَلَّ وَلَدًا صَغيرًا فأَلْهُوَ وأَلْعَبَ.» ثمّ صافَحَ رِفاقَهُ مُودِّعًا.

أَعَدَّتْ وِنْدي جُرْعَةً من دَواءِ بيتَر ووَضَعَتْها إلى جانِبِ سَريرِهِ، وقالَتْ بِحَنانِ الأُمومَةِ: «عِدْني أَنْ تَأْخُذَ الدَّواءَ!»

أجابَ بيتر: «أَعِدُكِ! والآن هَيّا يا تِنْكر بِيل، أَريهِمُ الطَّريقَ!» إِنْدَفَعَتْ تِنْك خارِجَةً من أَقْرَبِ شَجَرَةٍ إلَيْها. لكِنْ لم يَتْبَعْها أَحَدُّ، فقد حَدَثَ في تِلْكَ اللَّحْظَةِ أَنْ قامَ القَراصِنَةُ بِهُجومٍ ساحِقٍ على الهُنودِ الحُمْرِ. وضَجَّ الجَوُّ بِصَيْحاتِ المُحارِبينَ وصَليلِ السِّلاح!

وخَيَّمَ في داخِلِ الكَهْفِ صَمْتٌ رَهيبٌ. اِلْتَفَتَ الأَوْلادُ ووِنْدي إلى بيتَر بِعُيونٍ مَذَعورَةٍ. فنَظَرَ إلَيْهِمْ نَظْرَةً مُطَمِّئِنَةً واسْتَلَّ سَيْفَهُ اسْتِعْدادًا لِلمَعْرَكَةِ.



الأَوْلادُ في الأَسْرِ

كَانَ هُجُومُ القُبْطَانِ هُوكُ ورِجَالِهِ الأَشْرارِ مُفَاجِئًا. فقد كَانَ الهُنودُ يَتَوَقَّعُونَ الهُجُومَ فَجُرًا. وكَانَ أَوَّلَ مَنْ شَاهَدَهُمُ الزَّنْبَقَةُ النَّمِرِيَّةُ وعَدَدٌ مِنَ المُحارِبِينَ. أَمْسَكُوا أَسْلِحَتَهُمْ وصاحوا صَيْحاتِ الحَرْبِ، لكِنْ بَعْدَ فَواتِ الأَوانِ.

قُضِيَ على الجانِبِ الأَكْبَرِ مِنَ القَبيلَةِ، ولم يَسْتَطِعْ أَنْ يَفُكَّ الحِصارَ إلّا الزَّعيمُ والزَّنْبَقَةُ النَّمِرِيّةُ وقِلَّةٌ مِنَ المُحاربينَ.

وَقَفَ هوكِ وِقْفَةَ انْتِصارِ، بَيْنَما كانَ قراصِنَتُهُ اللَّنَامُ يَمْسَحُونَ اللَّمَ عن سُيوفِهِمْ. غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ في نِيَّةِ هوك القِيامُ بِعَمَلِ آخَرَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ. لقد كانَ قَلْبُهُ الأَسْوَدُ طافِحًا بِالحِقْدِ، والرَّغْبَةِ في الإنْتِقامِ من بيتَر بان.

لم يَكُنْ أَيُّ مِنَ القَراصِنَةِ قادِرًا على النُّزولِ إلى الكَهْفِ عَبْرَ فُتَحِ الأَشْجارِ، غَيْرَ أَنَّهُمْ تَمَكَّنوا من سَماعِ ما كانَ يَقولُهُ الأَوْلادُ. "مَنْ رَبِحَ المَعْرَكَة، الهُنودُ الحُمْرُ أَمِ القَراصِنَةُ؟ المَعْرَكَة، الهُنودُ الحُمْرُ لَقَرَعوا طُبولَهُمْ. اللهُنودُ الحُمْرُ لَقَرَعوا طُبولَهُمْ. اللهُنودُ الحُمْرُ لَقَرَعوا طُبولَهُمْ. اللهُنودُ الحُمْرُ لَقَرَعوا طُبولَهُمْ. اللهُنوفَ القُرْصانُ طَبْلًا قَريبًا وقَرَعَهُ، وقد عَلَتْ وَجْهَهُ ابْتِسامَةٌ شِرِّيرَةٌ.

هَتَفَ بِيتَر: «الهُنودُ الحُمْرُ انْتَصَروا!» فَرِحَ الأَوْلادُ وهَتَفوا، وحَمَلَ كُلُّ منهم صُرَّتَهُ ووَدَّعَ بِيتَر وَداعًا أَخيرًا.



لَكِنْ، كَانَ الواحِدُ مِنْهُمْ مَا يَكَادُ يَخْرُجُ مِنَ الْكَهْفِ حَتَّى يَقَعَ بَيْنَ يَدَيِ الْقَراصِنَةِ، فَيُرْمَى عِنْدَ قَدَمَيْ هُوك، ويُكَمَّمُ فَمُهُ وتُقَيَّدُ يَدَاهُ ورِجُلاهُ.

ولم يُسْتَثْنَ من هذِهِ المُعامَلَةِ إلّا وِنْدي، فقد رَفَعَ هوك قُبَّعَتَهُ لها بِتَهْذيبٍ مُصْطَنَعٍ مُخيفٍ، ثمّ أَمْسَكَ ذِراعَها، ورافَقَها إلى حَيْثُ كانَ الآخرونَ. كُوَّمَ القَراصِنَةُ الأَوْلادَ في مَنْزِلِ وِنْدي الصَّغيرِ. ثمَّ حَمَلَ أَرْبَعَةٌ مِنْهُمُ المَنْزِلَ فَوْقَ أَكْتافِهِمْ واتَّجَهُوا به إلى سَفينَتِهِمْ. بَيْنَما كان آخرونَ يَسيرونَ وراءَهُمْ، وهم يُغَنُّونَ بِأَصْواتٍ مُنْكَرَةٍ أَغانِيَ القَراصِنَةِ الكَريهَةَ.

تَخَلَّفَ هوك قُرْبَ الكَهْفِ. نَظَرَ إلى الأَشْجارِ السَّبْعَةِ بإمْعانِ فَاكْتَشَفَ أَنَّ فُتْحَةَ إحْداها أَكْبَرُ من غَيْرِها مِنَ الفُتَح، وتَمَكَّنَ من حَشْرِ نَفْسِهِ فيها، لكِنَّهُ لم يَسْتَطِعْ فَتْحَ البابِ في أَسْفَلِها. نَظَرَ عَبْرَ شَقِّ في السَّريرِ الواسِع. ثمَّ شَقِّ في الشَّريرِ الواسِع. ثمَّ لَمَحَ الدَّواءَ الذي كانَ في مُتَناوَلِ يَدِهِ.

كَانَ هُوكَ يَحْمِلُ مَعَهُ بِصُورَةٍ دَائِمَةٍ شُمَّا قَتَّالًا. فَمَدَّ ذِراعَهُ عَبْرَ شَقِّ الشَّمِّ. فَشَّ الشَّمِّ. فَشَّ الشَّمِّ. فَيَ كُوبِ الدَّواءِ خَمْسَ نُقَطٍ مِنَ الشَّمِّ.

ثم صَعِدَ عَبْرَ فُتُحَةِ ٱلشَّجَرَةِ وكَأَنَّهُ رُوحٌ شِرِّيرَةٌ. أَنْزَلَ طَاقِيَّتَهُ فَوْقَ عَيْنَيْهِ، وَلَفَّ نَفْسَهُ بِعَبَاءَتِهِ السَّوْدَاءِ، وتَمْتَمَ مُبْتَهِجًا، وانْسَلَّ بَيْنَ أَشْجارِ الغابَةِ.



## أتُحِبُّ الجِنيَّاتِ؟

نامَ بيتَر تِلْكَ اللَّيْلَةَ حتَّى العاشِرَةِ من صباحِ اليَوْمِ التَّالي. أَيْقَظَتْه نَقْرَةٌ خَفيفَةٌ على البابِ وكانَ القادِم تِنْكَر بِيل.

كَانَتْ ثِيَابُ الجِنْيَّةِ الصَّغيرَةِ مُلطَّخَةً بِالوَحَلِ، وكَانَ وَجُهُهَا مُحْتَقِنًا. أَخْبَرَتْ بيتَر أَنَّ وِنْدي وسائِرَ الأَوْلادِ وَقَعوا في يَدِ القَراصِنَةِ وَنُقِلوا إلى سَفينَتِهِمْ.

صاحَ بيتَر، وهو يُمْسِكُ سَيْفَهُ: «سأُنْقِذُهُمْ!» ثُمّ أَمْسَكَ كوب الدَّواءِ ورَفَعَهُ لِيَشْرَبَ منه.

صاحَتْ تِنْكر بِيل بِذُعْرٍ. لاا لاا الدَّواءُ مُسَمَّمٌ! سَمِعْتُ هوك يُتَمْتِمُ بِذلِكَ لِنَفْسِهِ حينَ كَانَ يَنْسَلُّ بَيْنَ أَشْجارِ الغابَةِ.»

قالَ بيتَر: «مُسْتَحيل! لم يَنْزِل أَحَدٌ إلى الكَهْفِ.» ورَفَعَ الكوب إلى قَلِم بينَ شَفَتَيْهِ والكوبِ، إلى فَمِهِ، لكِن تِنْكُر بِيل طارَتْ وحالَتْ بيْنَ شَفَتَيْهِ والكوبِ، وشَرِبَتِ الدَّواءَ كُلَّهُ هي نَفْسُها.



ثم قالَتْ باكِيَةً: «إِنَّهُ مُسَمَّمٌ! سأَموتُ!» شَهَقَ بيتَر وقالَ بِذُعْرِ: «آو، يا تِنْك! هَلْ شَرِبْتِ السُّمَّ لِتُنْقِذيني؟» «نَعَمُ!» «لكِنْ لِماذا؟»

«أَيُّهَا الأَحْمَقُ، أَلَم تَعْرِفْ بَعْدُ أَنِّي أُحِبُّك؟» ثمّ ارْتَمَتْ على مَقْعَدِها ضَعيفَةً واهِنَةً، تَلْهَتُ لُهاثًا مُتَواصِلًا. وأَخَذَ ضَوْؤها يَخْبو شَيْئًا فَشَيْئًا، حتّى كَادَ أَنْ يَنْطَفِئ. كَانَتْ تُرَدِّدُ شَيْئًا بِصَوْتٍ ضَعيفٍ هَامِسٍ. إنْحنى بيتَر المَذْعورُ إلى شَفَتَيْها، فسَمِعَها تَقولُ: «لَوْ كَانَ الأَوْلادُ الّذِينَ يُحِبّونَ الجِنيّاتِ كثيرينَ فقد أَتَعافى!»



ماذا يَسْتَطْيعُ بِيتَرِ أَنَ يَفْعَلَ؟ الأَوْلادُ كُلُّهُمْ نِيامٌ في أَسِرَّتِهِمْ. قالَ بِصَوْتٍ مُنْدَفِع سأُخاطِبُ أُولئِكَ الّذينَ يَحْلُمُونَ الآنَ بِجَزيرَةِ الأَحْلامِ. ثُمَّ راح يَصْرُخُ بِأَعْلى صَوْتِهِ: «أَنْتُم يا مَنْ تُحِبّونَ الْإَحْدِينَ الْحِبِّيَاتِ، صَفِّقُوا بِأَيْديكُمْ. أَرْجوكُمْ لا تَتْرُكوا المِسْكينَة تِنْكر بيل تَموتُ!»

سادَ صَمْتُ وسُكونٌ. ثمّ سُمِعَ صَوْتُ تَصْفيقِ ضَعيفٍ. وأَخَذَ التَّصْفيقُ يَعْلُو شَيْتًا فَشَيْتًا إلى أَنْ ضَجَّتْ به جَوانِبُ الكَهْفِ. ثمّ تَوَقَّفَ التَّصْفيقُ فَجْأَةً مِثْلَما بَدَأً فَجْأَةً. لكِنَّ تِنْكُر بِيل كانَتْ قد نَجَتْ. فقد قوي صَوْتُها وأَشَعَ ضَوْقُها، وراحَتْ تُحَوِّمُ في الغُرْفَةِ بمَرَحِها المَعْهودِ.

صاحَ بيتَر بِحَماسَةٍ وفَرَحٍ: «والآنَ لِنُنْقِذُ وِنْدي والأَوْلادَ!»

خَرَجَ بِيتَر إلى الغابَةِ ومَشى في ضَوْءِ القَمَرِ مُتَّجِهًا إلى مُهمَّتِهِ الخَطِرَةِ. لم يَكُنْ في الغابَةِ أَحَدٌ إلّا التَّمْساحُ الَّذي بَدا وكأَنَّهُ يَتْبَعُ بِيتَر. وأَقْسَمَ بِيتَر قَسَمًا صادِقًا، قائلًا: «هذِهِ المَرَّةَ، إمّا أنا أو هوك!»



## سَفينة القراصِنة

كَانَتْ سَفَينَةُ القَراصِنَةِ راسِيةً عِنْدَ مَصَبِّ نَهْرٍ. وكَانَ قَبِيحَةً ذَاتَ صَوارٍ مَائِلَةٍ ونورٍ أَخْضَرَ واجِدٍ في مُؤَخِّرَتِها. وكانَ القَراصِنَةُ المُتْعَبونَ مُنْبَطِحينَ على مَتْنِ السَّفينَةِ أو يَلْعَبونَ الوَرَقَ. أمّا هوك نَفْسُهُ فكانَ يَذْرَعُ (يَمْشي مُحَرِّكًا ذِراعَيْهِ) مَتْنَ السَّفينَةِ ذَهابًا وإيابًا بادِيَ الضّيقِ. لقد حَقَّقَ انْتِصارًا كَبيرًا، لكِنَّهُ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ الجَميعَ بَدَاتَ مَنْ السَّفينَةِ مَتَنْ السَّفينَةِ مَتَنَ الجَميعَ بَدَاتِ مَنْ السَّفينَةِ مَنْ الجَميعَ بَدَاتِ مَنْ السَّفينَةِ مَنْ الجَميعَ بَدَاتِ مَنْ النَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ السَّفينَةِ مَنْ الجَميعَ بَدَاتِ مَنْ النَّهُ مَنْ السَّفينَةِ مَنْ الجَميعَ بَدَاتُ مَنْ السَّفيةِ مَنْ العَدِينَ السَّفينَةِ الْمَاتِينَ السَّفيةِ الْمَاتُ الجَميعَ بَادِي الضَّيْقِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِينَ الْمَاتِيقِ الْمَاتِ الْمُنْهُ الْمُاتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمِاتِ الْمَاتِ الْمِاتِ الْمَاتِ الْمُنْ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمِلْمِ الْمَاتِ الْمِلْمِ الْمَاتِ الْمَاتِي الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ ال



وفي لَحْظَةٍ من لَحَظَاتِ هِياجِهِ، أَمَرَ أَنْ يُجَرَّ الأَوْلادُ إلَيْهِ من مَكَانِ احْتِجازِهِمْ. ووَعَدَ أَنْ يُبْقِيَ على حَياةِ اثْنَيْنِ منهم فَقَطْ، إذا وافقا أَنْ يَعْمَلا في خِدْمَتِهِ. ثمّ نَفَخَ دُخانَ سيجارَيْهِ وقالَ بِصَوْتِهِ الكَريهِ:

«أَمَّا الأَوْلادُ السِّتَّةُ الآخَرونَ فسيَسيرونَ على اللَّوْح!»

رَفَضَ الأَوْلادُ الشَّجْعانُ مَا عَرَضَهُ عَلَيْهِمُ القُرْصانُ. وقالوا: «إمّا أَنْ تَتْرُكَنا كُلَّنا أَحْرارًا، أو نَموتَ كُلُّنا مَعًا.» (مُجَرَ هوك قائلًا: «أَعِدُوا اللَّوْحَ! واجْلُبوا الأُمَّ!» (مُجَرَ هوك قائلًا: «أَعِدُوا اللَّوْحَ! واجْلُبوا الأُمَّ!» أُتِيَ بِوِنْدي لِتَرى أَوْلادَها يَمْشُونَ على اللَّوْحِ الَّذي يَنْتَهي بِهِمْ إلى السُّقُوطِ في مِياهِ المُحيطِ.



قَالَ هُوكَ مُكَشِّرًا عَن أَسْنَانِهِ: «أَتُريدينَ أَنْ تُوَدِّعي أَوْلادَكِ بِكَلِمَةٍ؟»

نَظَرَتْ وِنْدي إلى هوك والقَراصِنَةِ الآخَرينَ نِظْرَةَ احْتِقارٍ، ثُمِّ خاطَبَتِ الأَوْلادَ بِصَوْتٍ ثابِتٍ قائِلَةً: «وإذا لم يَكُنْ مِنَ المَوْتِ بُدُّ فَلْنَمُتْ مِيتَةَ شُجْعانِ!»

صاحَ هوك: «قَيِّدوها إلى الصاري!»

عَلِقَتْ عُيونُ الأَوْلادِ بِاللَّوْحِ، حَيْثُ كَانَ يُنْتَظَرُ أَنْ يَمْشُوا مَشْيَتَهُمُ الأَخيرَةَ. وسادَ صَمْتُ حَزينٌ. ثمّ فَجُأَةً أَطاحَ بِذلِكَ الصَّمْتِ صَوْتُ تَكْتَكَةِ ساعَةٍ، ساعَةِ التَّمْساح!

اِلْتَفَتَ الجَميعُ إلى هوك، فإذا بِذلِكَ الرَّجُلِ المُخيفِ قد وَقَفَ يَرْتَجِفُ خَوْفًا. ثمَّ أَخَذَ صَوْتُ التَّكْتَكَةِ يَقْتَرِبُ. فوَقَعَ هوك أَرْضًا، وتَراجَعَ زاحِفًا قَدْرَ اسْتِطاعَتِهِ، ثمِّ نادى قَراصِنَتَهُ باكِيًا: «خَبِّئُوني! خَبِّئُوني!

اِلْتَفَّ القَراصِنَةُ حَوْلَهُ. ونَظَرَ الأَوْلادُ من جانِبِ السَّفينَةِ، فلم يَرَوا التِّمْساحَ، بَلْ رَأَوْا بيتَر بان! كانَ هو الّذي يُقَلِّدُ صَوْتَ التَّكْتَكَة!



## إمّا أنا أو هوك!

أَشَارَ بِيتَرَ إِلَى رِفَاقِهِ أَنْ يَلْزَمُوا الصَّمْتَ. ثمَّ تَسَلَّلَ إِلَى مَتْنِ السَّفِينَةِ لِيَخْتَبئَ فِي قَمْرَةِ (غُرْفَةِ قِيادَةِ) القُبْطانِ.



تَوقَّفَتِ التَّكْتَكَةُ فعادَتْ إلى هوك شَجاعَتُهُ. وأَمَرَ أَنْ يَصْطَفَّ الأَوْلادُ أَمَامَهُ لِأَنَّهُ أَرادَ أَنْ يَجْلِدَهُمْ. ثمّ طَلَبَ من أَحَدِ قَراصِنَتِهِ الْأَوْلادُ أَمامَهُ لِأَنَّهُ أَرادَ أَنْ يَجْلِدَهُمْ. ثمّ طَلَبَ من أَحَدِ قَراصِنَتِهِ أَنْ يَجْلُبَ له السَّوْطَ من قَمْرَتِهِ. دَخَلَ القُرْصانُ القَمْرَةَ المُعْتِمَةَ. وفَجْأَةً علا صَوْتُ اسْتِغاثَةٍ يائسَةٍ، تَبِعَهُ صَوْتُ أَنَّةٍ قَصيرَةٍ مُريعَةٍ. لقد قَتَلَ بيتَر القُرْصانَ!

أَرْسَلَ هوك قُرْصانَيْنِ آخَرَيْنِ فلَقِيا المَصيرَ نَفْسَهُ. فصاحَ: «أَلَنْ يَأْتِيَنِي أَحَدٌ بالسَّوْطِ؟» لكِنّ القراصِنَة كانوا خائفينَ، فلم يَجْرُؤْ أَيِّنِي أَحَدٌ بالسَّوْطِ؟» لكِنّ القراصِنَة كانوا خائفينَ، فلم يَجْرُؤْ أَيُّ مِنْهُمْ على الذَّهابِ. فأَرْسَلَ القُبْطانُ الشِّريرُ الأَوْلادَ الثَّمانِيَةَ.

وكانَ ذلِكَ مَا تَوَقَّعَهُ بِيتَر، فَرَحَّبَ بِرِفَاقِهِ بِصَوْتٍ خَفَيضٍ، وَأَسْرَعَ يُزَوِّدُهُمْ بِأَسْلِحَةِ هُوكُ نَفْسِهِ. ثُمَّ زَحَفُوا جَمِيعًا إلى مَثْنِ السَّفِينَةِ مِن وَرَاءِ ظَهْرِ القَراصِنَةِ. ودونَ أَنْ يَنْتَبِهَ أَحَدُّ حَرَّرَ بِيتَر وِنْدي وَوَقَفَ مَكَانَها على عَمودِ الصَّاري ولَفَّ نَفْسَهُ بِرِدائِها.

ثمّ أَطْلَقَ بِيتَر صَرْخَةً مُرَوِّعَةً يُقَلِّدُ فِيها نَعِيقَ غُرابٍ. دَبَّ الذُّعْرُ في قُلوبِ القَراصِنَةِ، وصاحَ واحِدٌ مِنْهُمْ: «هذِهِ سَفْينَةٌ مَنْحوسَةٌ، وقُبْطانُها مَنْحوسٌ!»

أَسْرَعَ هُوكَ يَصِيحُ مُحَاوِلًا إِلْقَاءَ الشَّوْمِ عَلَى سِواهُ: «دَبَّ النَّحْسُ فِي سَفِينَتِنا بَعْدَ أَنْ دَخَلَتْهَا أُنْثَى. اِرْمُوا الفَتَاةَ فِي البَحْرِ!» النَّحْسُ في سَفِينَتِنا بَعْدَ أَنْ دَخَلَتْها أُنْثَى. اِرْمُوا الفَتَاةَ في البَحْرِ!» اِقْتَرَبَ قُرْصَانٌ مِن مَكَانِ الفَتَاةِ، وصاحَ: «لَنْ يَقُوى أَحَدٌ على إِنْقَاذِكِ الآنَ، يا آنِسَتِي!» صاحَ بيتَر بان، وهو يَرْمي رِداءَ وِنْدي عَنْهُ: «هذا واحِدٌ يَقُوى على إِنْقاذِها! إِنَّهُ بِيتَر بان!»





نَشِبَتْ مَعْرَكَةٌ كُبْرى. إِشْتَدَّتِ الصَّيْحاتُ وَعلا صَليلُ السُّيوفِ، وأَخَذَتِ الأَجْسادُ تَتهاوى. وبَعْدَ قَليل كانَ على الأَرْضِ أَحَدَ عَشَرَ قُرْصانًا. ولم يَبْقَ مِنَ القَراصِنَةِ حَيًّا إلّا هوك نَفْسُهُ. وكان سَيْفُهُ لا يَزالُ يَسْطَعُ في الفَضاءِ كَدائِرَةٍ من نارٍ.

صاحَ بيتر: «أُتْرُكوهُ لي، يا أَوْلادُ!»

ومَعَ أَنَّ بِيتَر كَانَ أَقْصَرَ قَامَةً من هوك فقد كَانَ أَسْرَعَ وأَكْثَرَ مَهَارَةً، وسُرْعَانَ ما تَمَكَّنَ من جَرْحِ خَصْمِهِ. دَبَّ الذُّعْرُ في قَلْبِ هوك عِنْدَما رَأى دَمَهُ، فشَحَبَ وَجْهُهُ ورَمى سَيْفَهُ. ثمّ انْدَفَعَ إلي مَخْزَنِ البارودِ لإشْعالِ النَّارِ فيه ونَسْفِ السَّفينَةِ. لكِنَّ بيتَر الشَّجاعَ انْتَزَعَ المِشْعَلَ من يَدِهِ ورَماهُ في البَحْرِ.

تَراجَعَ هوك من أمام الفَتى المُنْتَقِم، وأَسْرَعَ يَتَسَلَّقُ جانِبَ السَّفينَةِ. وما كان من بيتر إلا أَنْ رَفَسَهُ رَفْسَةٌ قَوِيَّةً أَسْقَطَتْهُ في البَحْرِ.

كَانَ التَّمْسَاحُ الَّذِي تَبِعَ بِيتَر فِي انْتِظَارِ تِلْكَ اللَّحْظَةِ. فَفَتَحَ فَكَّيْهِ الرَّهيبَيْنِ والْتَهَمَ القُرْصانَ الشِّريرَ.



## رِحْلَةُ العَوْدَةِ

في تِلْكَ اللَّيْلَةِ نامَ الأَوْلادُ في أَسِرَّةِ القَراصِنَةِ. وفي صَباحِ اليَوْمِ التَّالِي طَلَبَتْ وِنْدي مِنَ الأَوْلادِ أَنْ يُنَظِّفُوا السَّفينَةَ تَنْظيفًا دَقيقًا. ثمَّ انْطَلَقَتِ السَّفينَةُ بِقيادَةِ بيتَر عائِدَةً إلى الوَطَنِ.



كَانَ السَّيِّدُ والسَّيِّدَةُ دارُلِنْغ، في تِلْكَ الأَثْناءِ، لا يَزالان يَبْكِيانِ أَوْلادَهُما المَفْقودينَ ويَتَأَلَّمانِ لِرُؤْيَةِ أَسِرَّتِهِمْ فارِغَةً.

وكانَ السَّيِّدُ دارْلِنْغ يَعْتَبِرُ أَنَّ غَلْطَتَهُ هِي الَّتِي أَدَّتْ إلى فِقْدانِ الأَوْلادِ. فلو أَنَّهُ لم يَرْبُطِ الكَلْبَ، لما تَمَكَّنَ أَحَدٌ من دَخولِ غُرْفَةِ النَّوْم. وكانَ لِذلِكَ حَرْينًا جِدًّا.

كَانَ الوالِدانِ ذاتَ لَيْلَةٍ في غُرْفَةِ نَوْمِ الأَوْلادِ يَنْتَظِرانِ بِصَبْرٍ. أَحَسَّ الزَّوْجُ بِهَواءٍ بارِدٍ فَرَجا زَوْجَتَهُ أَنْ تُقْفِلَ النّافِذَةَ.

فقامَتِ السَّيِّدَةُ لِلانْتِقالِ إلى غُرْفَةٍ أُخْرى، وهي تَقولُ:

«أَنْتَ تَعْرِفُ أَنِّي لا أَسْتَطيعُ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ! فقد يَعودُ الأَوْلادُ إلى البَيْتِ!»

لم تَكُنْ تَعْرِفُ أَنَّ الأَوْلادَ كانوا فِعْلًا في طَريقِهِمْ إلى البَيْتِ! كانوا قد عَبَروا البَحْرَ، ووصلوا

في طَيَرانِهِمْ إلى الجُزْءِ الأَخيرِ من طَريقِ الْعَوْدَةِ.

سَبَقَ بِيتَر وِتِنْكُر بِيلِ الآخَرِينَ، إِذْ كَانَ بِيتَر يُفَكِّرُ في خُطَّةٍ. وَجَدَا شُبَّاكَ غُرْفَةِ النَّوْم مَفْتُوحًا، فتَسَلَّلا إلى الدَّاخِلِ لإِقْفَالِهِ، في مُحاوَلَةٍ شُبَّاكَ غُرْفَةِ النَّوْم مَفْتُوحًا، فتَسَلَّلا إلى الدَّاخِلِ لإِقْفَالِهِ، في مُحاوَلَةٍ لإِيهَامِ وِنْدي أَنَّ أُمَّهَا قد نَسِيَتُها فتَعودُ مَعَهُ إلى جَزيرَةِ الأَحْلامِ.

وكانتِ السَّيِّدَةُ دارْلِنْغ تَجْلِسُ في غُرْفَتِها، حَزِينَةٌ باكِيةَ العَيْنَيْنِ. أَحَسَّ بيتر بِالتَّعاسَةِ وهو يَنْظُرُ إلى الأُمِّ الباكِيةِ، وأَحَسَّ أَنَّهُما لا يَسْتَطيعانِ كِلاهُما الإحْتِفاظ بِونْدي. حارَ في أَمْرِهِ لَحَظاتٍ، ثمّ قالَ: «هَيّا يا تِنْك. سَنَتْرُكُ الشُّبّاكَ مَفْتوحًا».

وهكذا تَسَلَّلَ ما يُكِل وجون وونْدي إلى غُرْفَةِ نَوْمِهِمْ. وسَرَّهُمْ أَنْ وَجَدوا الشُّبَاكَ مَفْتوحًا ولَمْبَةَ اللَّيْلِ مُضاءَةً، وقَرَّروا الدُّخولَ في أَسِرَّتِهِمْ والتَّظاهُرَ أَنَّهُمْ لم يَتْرُكوها قَطُّ.

أَحَسَّتِ السَّيِّدَةُ دَارُلِنْغِ بِحَرَكَةٍ خَفيفةٍ في غُرْفَةِ أَوْلادِها، فَخَفَقَ قَلْبُها خَفَقانًا شَديدًا. وأَسْرَعَتْ إلى الغُرْفَةِ فرَأَتِ الأَوْلادَ في أَسِرَّتِهِمْ! ظَنَّتْ نَفْسَها تَحْلُمُ. لكِنَّها سَمِعَتْهُمْ يُكَلِّمونَها، فأَسْرَعَتْ تَضُمُّهُمْ جَميعًا، وقد امْتَلاَتْ عَيْناها بِدُموعِ الفَرَحِ. وما هي إلا لَحَظاتٌ حتى كانَ الأَبُ قد جاءَ إلى أَوْلادِهِ راكِضًا.



عادَ بيتر ذاتَ يَوْم فَوَجَدَ أَنَّ آلَ دارْلِنْغ قد تَبَنَّوا الأَوْلادَ الضّائعينَ. وقد سَمَحَتِ السَّيِّدَةُ دارْلِنْغ لِإبْنَتِها وِنْدي بِزِيارَةِ جَزِيرَةِ الأَحْلامِ مَرَّةً في العامِ لِتُساعِدَ بيتر في أَعْمالِ صِيانَةِ الْمَنْزِلِ وَتَنْظيفِ مَمَرَّاتِ الغابَةِ. وقدِ انْتَقَلَ بيتر، مُنْذُ أَنْ تَرَكَهُ الأَوْلادُ، إلى مَنْزِلِ وِنْدي الصَّغيرِ. وكانَتِ الجِنِيَّاتُ قد حَمَلْنَ المَنْزِلَ ووَضَعْنَهُ فَوْقَ رُؤُوسِ بَعْضِ الأَشْجارِ.

لم يَكُنْ بيتَر يُحِسُّ بِالزَّمَن إحْساسَنا نَحْنُ، لِذَا كَثيرًا مَا كَانَ يَتَخَلَّفُ عَنِ الزِّيَارَةِ السَّنَوِيَّةِ التي كَانَ يَقُومُ بِهَا لِإصْطِحابِ وِنْدي إلى جَزيرَةِ الأَحْلامِ. وقد تَخَلفَ مَرَّةً سَنَواتٍ كَثيرَةً كَبُرَتْ في أَثْنائِها وِنْدي وتَزَوَّجَتْ وأَنْجَبَتْ فَتَاةً أَسْمَتُها جين.

أَتَعْرِفُ مَا حَدَثَ؟ أَرادَتْ جين الصَّغيرَةُ الذَّهَابَ مَعَ بيتَر لِزِيارَةِ جَزيرَةِ الأَحْلام. وقد سَمَحَتْ لها أُمُّها بِذلِكَ.

ولَما كَانَ بِيتَرِ لا يَكُبُّرُ أَبَدًا، فقد جاءَ يَوْمٌ ذَهَبَتْ فيه ابْنَةُ جين مَعَهُ لِزِيارَةِ جَزِيرَةِ الأَحْلامِ. ولَسَوْفَ يَسْتَمِرُّ الحالُ على هذا المِنْوالِ ما دامَ في الأَرْضِ أَوْلادٌ وجَزِيرَةُ أَحْلامٍ.







